# الة المحقول المنطق المنطقة الم

بقلم

فيصل بنعبدة بن قائدا لحاشدي

طبخة بحديدة منقحة ومزيدة

تقصليم

الشيخ العلامة المحدث أبي عبرالرَّح في مقبل لبن هادي الوَادي ي

MENTER STATES

## بني الما المراج المراجي م

# تَقْدِيْمُ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ مُقْبِلِ بْنِ هَادِي الوَادِعِيِّ مَلْكَ

الحَمْدُ لللهِ الَّذِي هَيَّأَ مِنْ عِبَادِهِ مَنْ يُدَافِعُ عَنْ دِيْنِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَكُمْدُ لللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ:

فَقَدِ اطَّلَعْتُ عَلَى رِسَالَةِ أَخِيْنَا الفَاضِلِ فَيْصَلِ بْنِ عَبْدَة بْنِ قَائِدِ الْحَاشِدِيِّ، «رسالة أخوية»، فوجدتُّها مُفيدةً عظيمة الفوائد، أمثالُها قليلٌ في موضوعها؛ فعرضتُها على أَخِينا الفَاضل سعيد بْنِ عُمَرَ حبيشان، وطلبتُ منه طَبْعَها؛ ليعُمَّ النَّفْعُ بها، فاستجاب حفظه الله.

فعسى الله أَنْ يُوفِّقَ أَخانا فَيْصَلا لمواصلةِ السَّيْرِ؛ للذَّبِ عَنِ اللهِ أَنْ يُوفِّقَ أَخانا فَيْصَلا لمواصلةِ السَّيْرِ؛ للذَّبِ عَنِ اللهِ وَمِنْ خَيْرِ اللهِ وَمِنْ خَيْرِ اللهِ عَنَ اللهِ عَلَى أصحابِ البِدَعِ لَأَعْظَمُ جِهَادٍ، ومِنْ خَيْرِ اللهِ اله

وَلاَ يَهُولَنَك -يا أخانا فيصل - إِرْجَافُ المُرْجفين الَّذين يتألَّمون من الدَّعوةِ إِلَى السُّنَةِ، ومُحَارَبَةِ البِدْعَةِ؛ فإنَّها ستتَّضِحُ الحقيقةُ اليَوْمَ، وأَوْ غَدًا، أو بَعْدَ غَدٍ. والحمدُ للهِ ربِّ العالمين.

مقْبِلُ بْنُ هَادِي الوَادِعيُّ الْمَالِمِيُّ الْمَالِمِيُّ الْمَالِمِيْ

### بيني إِلَّهِ الْجَيْرِ إِلَّهِ الْجَيْرِ الْحَبْرِ مِنْ الْجَيْرِ الْحَبْرِ مِنْ الْجَيْرِ الْحَبْرِ

### المُقَدِّمَةُ

إِنَّ الحَمْدَ لللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُعْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنِّي لَبِثْتُ فِي دَعْوَةِ (الإِخْوَانِ) مُدَّةً طَوِيلَةً، تُقَارِبُ العَقْدَينِ مِنَ الزَّمَنِ، أُرَقِّعُ مَا اغْزَقَ عَلَى الرَّاقِعِ، حَتَّى ضَاقَ النَّوْبُ عَلَى صَاحِبِهِ ؛ الزَّمَنِ، أُرَقِّعُ مَا اغْزَقَ عَلَى الرَّاقِعِ، حَتَّى ضَاقَ النَّوْبُ عَلَى صَاحِبِهِ ؛ فَكَانَ لَابُدَّ لِي أَنْ أَحْمِلَ عَصَا سُلْهَانَ (۱)، وَأَجْمُث عَنِ الجَهَاعَةِ الَّتِي قَكَانَ لَابُدَّ لِي أَنْ أَحْمِلَ عَصَا سُلْهَانَ (۱)، وَأَجْمُث عَنِ الجَهَاعَةِ الَّتِي تَتَقَيَّدُ بِالكِتَابِ وَالسُّنَةِ الصَّحِيْحَةِ، دُونَ أَنْ تُخْضِعَ شَيْئًا لِلنُّصُوصِ تَتَقَيَّدُ بِالكِتَابِ وَالسُّنَةِ الصَّحِيْحَةِ، دُونَ أَنْ تُخْضِعَ شَيْئًا لِلنُّصُوصِ

(١) هُوَ الصَّحَافِيُّ الجَلِيْلُ سَلْبَانُ الفَارِسِيُّ، البَاحِثُ عَنِ الحَقَّ رَجُو إِدْرَاكَ مَطْلَبِ قَالَ ابْنُ القَيْمِ رَفِّقَهُ فِي "الفَوَائِدِ" (ص٤٤): فَرَكِبَ رَاحِلَةَ العَزْمِ يَرْجُو إِدْرَاكَ مَطْلَبِ السَّعَادَةِ فَعَاصِ فِي بَحْرِ البَحْثِ لِيَقَعَ بِدُرَّةِ الوُجُودِ؛ فَوْقَفَ نَفْسَهُ عَلَى خِدْمَةِ الأَدِلَاءِ وُوُوفَ اللَّهِ الْعَلَامِ الرُّهْبَانُ بِانْقِرَاضَ دَوْلَتِهِمْ، سَلَّمُوا إِلَيْهِ أَعْلَامَ الأَعْلَامِ وَوُوفَ الأَذِلَاءِ، فَلَمَّ الرَّهُمِّانُ بِانْقِرَاضَ دَوْلَتِهِمْ، سَلَّمُوا إِلَيْهِ أَعْلَامَ الأَعْلَامِ عَلَى نُبُوةِ نَبِيئِنَا، وَقَالُوا: إِنَّ زَمَانَهُ قَدْ أَظَلَّ فَاحْذَرُ أَنْ تَضِلُّ فَرَحَلَ مَعَ رِفْقَةٍ لَمْ يَرْفِقُوا بِهِ، فَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، فَابْتَاعَهُ يَهُودِيٌّ بِالدِيْنَةِ، فَلَمَّ رَقَّ لَوْقَلَ الجَرَّقَ تَوَقَّلَ عَلَى بَعْمَ وَلَهُ مَعْدُودَةٍ، فَابْتَاعَهُ يَهُودِيٌّ بِالدِيْنَةِ، فَلَمَ رَأَى الحَرَّةَ تَوقَلَ حَرًا شَوْفُهُ، وَلَمْ يَعْلَمُ رَبُّ المُنْزِلِ بِوجْدِ النَّازِلِ، فَيَمْنَا هُو يُكَايِدُ سَاعَاتِ الانْيْظَارِ فَي مَا البَشِيْرُ بِقُدُومُ البَشِيْرُ، وَسَلَمْنُ فِي رَأْسِ خُلَةٍ، وَكَادَ القَلَقُ يُلْقِيْهِ، لَوْلَا أَنْ تَرَامِ اللَّهُ وَلَا اللَّوْفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعَالَةِ وَلَالَ النَّوْلُ لِتَعْفِي اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِ لِ اللَّوْقِلُ لِعَلَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُنَا عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ الْمُنَاعِلُولُ الْمُعْمَى الْمُولِ اللْعُلُقُ الْمُعْولِي اللْمُعْلِي الْمُؤَلِّ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُؤْلِقُلُقُ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُعْلِى اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْ

الْمُقَدِّمَةُ

لِوَاقِعِهَا، كَمَا تَصْنَعُ كَثِيرٌ مِنَ الجَمَاعَاتِ اليَوْمَ، بَلْ تَخْضَعُ لِلكِتَابِ وَالسُّنَّةِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا، فَانْتَهَى بِي المَطَافُ فِي المَنْهَجِ السَّلَفِيِّ، وَهُنَاكَ أَنْقَيْتُ عَصَى التِّرْحَالِ.

فَأَلْفَتْ عَصَاهَا، وَاسْتَقَرَّتْ بِهَا النوى كَهَا قَرَّ عَينًا بِالإِيَابِ الْمُسَافِرُ

بَعْدَهَا كَثُرَتِ الأَسْئِلَةُ مِنْ إِخْوَانِي وَزُمَلَائِي، الَّذِينَ أُحِبُّهُم وَيُجُبُونِي فِي اللهِ، فَطَلَبَ مِنِي أَحَدُهُم أَنْ أَذْكُرَ لَهُ الأَسْبَابَ الَّتِي دَعَتْنِي لِيَّرُكِ العَمَلِ مَعَ جَمَاعَةِ (الإِخْوَانِ) فَأَجَبْتُهُ إِلَى طَلَبِهِ، وَلِسَانُ حَالِي: «مُكْرَهُ أَخَاكَ لَا بَطَلٌ» ثُمَّ إِنَّ الرِّسَالَةَ لَمْ تَلْبَثْ أَنْ تَلَقَّفَتْهَا الأَيْدِي، فَطَارَتْ كُلَّ مَطَارِ، لأَنَّ النَّفُوسَ لَهَا تَوَاقَةٌ، بَعْدَ صَمْتٍ دَامَ طَوِيلًا!

فَأَحْبَبِتُ أَنْ أَحْذِفَ الاسْمَ وَأَجْعَلَهَا عَامَّةً؛ فَيَرَاهَا الجَمِيعُ، وَتَكُونَ مُلْكًا لَهُمْ.

وَلَعَلَّ قَائِلًا يَقُولُ: إِنَّ الرِّسَالَةَ إِذَا كَانَتْ عَامَّةً تُمَكِّنُ العَدُوَّ مِنْ مَعْرِفَةِ عُيُوبِنَا.

فَالْجَوَابُ عَلَيْهِ: أَنَّ الأَعْدَاءَ أَعْرَفُ مِنَّا بِعُيُوبِنَا، وَالَّذِي لَا يَعْرِفُهَا -أَوْ لَا يُحِبُ أَنْ يَعْتَرِفَ بِها- هُوَ نَحْنُ فَقَط؛ لأَنَّنَا مُصِرُّونَ عَلَيْهَا، وَللهِ دَرُّ الشَّاعِرِ حَيْثُ قَالَ:

فَلَسْتُ بِرَاءِ عَيْبَ ذِي الوِدِّ كُلَّهُ وَلَا بَعْضَ مَا فِيهِ إِذَا كُنْتُ رَاضِيَا فَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبِ كَلِيلَةٌ وَلَكِنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي المَسَاوِيَا

# بيني إِنَّهُ الرَّجْمِ الرَّجِيرَ الرَّجِيرَ الرَّجِيرَ الرَّجِيرَ مِنْ

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الأَمِينِ، أَمَّا يَعْدُ:

مِنْ أَبِي عَبْدِاللهِ فَيْصَلِ بْنِ عَبْدَه بْنِ قَائِدٍ الحَاشِدِيِّ

إِلَى جَنَابِ الأَّخِ الحَبِيبِ/..... حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى بِطَاعَتِهِ بِطَاعَتِهِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

أَيْ أُخَيّ، لَا أَدْرِي كَيْفَ أَبْدَأُ رِسَالَتِي هَذِهِ إِلَى شَخْصِكَ الحَبِيْبِ إِلَى قَلْمِي؛ فَلَا تَسْتَطِيْعُ الحُرُوفُ، وَلَا الكَلِهَاتُ أَنْ تُعَبِّرَ عَهَا يُخَالِجُ النَّفْسَ مِنْ مَشَاعِرَ وَأَحَاسِيسَ، وَعَهَا يَعْتَرِي القَلْبَ مِنِ انْفِعَالَاتٍ، النَّفْسَ مِنْ مَشَاعِر وَأَحَاسِيسَ، وَعَهَا يَعْتَرِي القَلْبَ مِنِ انْفِعَالَاتٍ، وَعَهَا يَعْتَرِي عَلَى الخَاطِرِ مِنْ ذِكْرَيَاتٍ مَخْفُورَةٍ فِيهِ، لَا تَمْحُوهَا الأَيّامُ، وَمَا يَعْودُ عَلَيْهَا عَوَادِيْ الزَّمَانِ، فَسَقَى الله أَيّامًا، سُعِدْنَا فِيْهَا بِالقُرْبِ مِنْكُمْ، وَهَلْنَا مِنْ مَعِينِ مَحَبَّتِكُمُ الصَّافِي، وَوَرَدْنَا نَبْعَ جَمَاعَةِ بِالقُرْبِ مِنْكُمْ، وَهَلْنَا مِنْ مَعِينِ مَحَبَّتِكُمُ الصَّافِي، وَوَرَدْنَا نَبْعَ جَمَاعَةِ وَالْإِخْوَانِ المُسْلِمِينَ) عِطَاشًا، فَهَا صَدَرْنَا عَنْهَا إِلَّا عَنْ شِبَعٍ وَرَيًّ وَامْتِلَاءٍ، عَلَى كَدرِ وَدَخَنِ كَثِيرٍ!!

أَيْ أَخِي، يَا صِنْوَ رُوحِي، وَشَقِيقَ فُؤَادِي -يَا رَعَاكَ اللهُ، وَيَا

حَفِظَكَ اللهُ- كَمْ أَنْتَ -دَائِبًا- كَعَهْدِي بِكَ لَمْ تَنْسَ أُخُوَّتِي، وَحِفْظَ وَدَادِي، كَمْ أَنْتَ -كَعَهْدِي بِكَ- فَيَّاضَ الأَحَاسِيسِ، حُلْوَ العِشْرَةِ وَدَادِي، كَمْ أَنْتَ -كَعَهْدِي بِكَ- فَيَّاضَ الأَحَاسِيسِ، حُلْوَ العِشْرَةِ وَدُودًا.

أَخُ طَاهِرُ الأَخْلَاقِ حُلْوٌ كَأَنَّهُ جَنَى النَّحْلِ مَنُووجًا بِمَاءِ غَمَامِ يَزِيدُ عَلَى الأَيَّامِ صَفْوَ مَوَدَّةٍ وَشِدَّةَ إِخْلَاصٍ وَرَعْيَ ذِمَامِ يَزِيدُ عَلَى الأَيَّامِ صَفْوَ مَوَدَّةٍ وَشِدَّةَ إِخْلَاصٍ وَرَعْيَ ذِمَامِ أَيْ أَخِي، تَسْأَلُنِي عَنْ سِرِّ تَرْكِي العَمَلَ مَعَ جَمَاعَةِ (الإِخْوَانِ أَيْ أَخِي، تَسْأَلُنِي عَنْ سِرِّ تَرْكِي العَمَلَ مَعَ جَمَاعَةِ (الإِخْوَانِ النَّي أَخِي، تَسْأَلُنِي عَنْ سِرِّ تَرْكِي العَمَلَ مَعَ جَمَاعَةِ (الإِخْوَانِ النَّي أَخْبَبُهُا خُبَّا عَظِيمًا، وَأَعْطَيْتُهَا خُلَاصَةَ النَّي أَحْبَبَتُهَا خُبَا عَظِيمًا، وَأَعْطَيْتُهَا خُلَاصَةَ شَبَابِي، وَعُصَارَةَ جُهْدِي؟!

أَيْ أَخِي، بِسَبَ هَذَا السُّوَّالِ تَأَخَّرَ جَوَابُكَ، فَعَابَ الغَيْثُ، وَمَالَ عَنِ المَوْرِدِ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَلَكِن بَعْدَ أَنِ اسْتَخَرْتُ الله -سُبْحَانَهُ وَمَالَ عَنِ المَوْرِدِ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَلَكِن بَعْدَ أَنِ اسْتَخَرْتُ الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- انْشَرَحَ صَدْرِي لِجَوَابِكَ وَقَدْ رَأَيْتُ لِزَامًا عَلَيَّ التَّخَلُّقَ بِحُلُقِ الْإَنْصَافِ، وَلَاسِيَّا مَعَ جَمَاعَةٍ لَهَا عَلَيَّ فَضْلٌ عَظِيمٌ، وَمَا زِلْتُ أُحِبُّهَا وَأُحِبُ أَهْلَهَا، كُلُّ عَلَى قَدْرِ الخَيْرِ الَّذِي فِيهِ.

أَيْ أَخِي، لَقَدْ كَانَ مِنْ أَسْبَابِ تَرْكِي العَمَلَ مَعَ جَمَاعَةِ (الإِخْوَانِ) -عَلَى جَادَّةِ المِثَالِ لَا الحَصْرِ - (۱) مَا يَأْتِي:

 <sup>(</sup>١) ذَكَرْتُ فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ أَشْيَاءَ أَقْنَعَتْنِي بِتَرْكِ هَذِهِ الجَبَاعَةِ، وَأُخْرَى ظَهَرَتْ لِي مِنْ بَعدُ زَادَتْنِي افْتِنَاعًا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الاسْتِمْرَارِ مَعَهَا، بَلْ رَأَيتُ أَنَّ مِنْ وَاجِي أَنْ أُبيِّن لِلنَّاسٍ أَنَّ مَنْهَجَ هَذِهِ الجَبَاعَةِ خِلَافُ مَنْهَجِ السَّلَفِ الأَصِيلِ الوَاجِبِ الاتّبَاعِ ﴿ وَلَا لَنَّامِ مِثْلُ خَيِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٤]. وَمَا أَحْسَنَ قَولَ الشَّاعِر:

رسالة أخوية

أ - عَدَمُ وُجُودِ قَاعِدَةٍ عَقَدِيَّةٍ أَجْمَعُوا أَمْرَهُم عَلَى تَبنِّيهَا، وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهَا.

ب - عَدَمُ التَّرْكِيزِ عَلَى الدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ، وَتَصْفِيَةِ العَقِيدَةِ.

ج - افْتِقَارُهَا إِلَى الدَّعَامِ الَّتِي تَقُومُ عَلَيهَا الدَّعْوَةُ الصَّحِيحَةُ، وَمِنْهَا: البَدَاءَةُ بِالأَهَمِّ فَالأَهَمِّ، بِأَنْ يَدْعُو الدَّاعِيَةُ أَوَّلًا إِلَى إِصْلَاحِ العَقِيدَةِ، كَمَّا هِيَ طَرِيقَةُ الرُّسُلِ جَمِيعًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثُنَا فِي العَقِيدَةِ، كَمَّا هِيَ طَرِيقَةُ الرُّسُلِ جَمِيعًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثُنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَهُ لَوَ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَا فَا إِلَهُ إِلَا فَاعْبُدُونِ إِنْ إِلَهُ إِلَا فَاعْمُ إِلَا الْعَامِ إِلَا الْعَلَامُ وَمِنْ أَنْ أَنَا فَاعْبُدُونِ أَنْ أَنْ إِلَا الْعَرِي إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَا أَلَا أَلَا إِلَهُ إِلَهُ أَلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا أَلَهُ إِلَهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا أَلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا أَنَا أَلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا أَلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَا أَلْهُ أَلِهُ إِلَا أَلْ

أَيْ أَخِي، هَذِهِ الخُلَاصَةُ، أَمَّا الأَدِلَّةُ فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ، وَإِلَيْكَ طَرَفًا مِنْهَا:

# نَفْيُ الصِّفَاتِ:

عَقِيدَةُ الإِخْوَانِ فِي تَوْحِيدِ الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ مُضْطَرِبَةٌ؛ لِذَلِكَ لَمْ يَقِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ قَرَارٌ، فَالشَّيْخُ حَسَنِ البنَّا رَحَلَتُهُ يَرَى أَنَّ آيَاتِ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَأَحَادِيثَهَا مِنَ المُتَشَابِهِ قَالَ رَحَلَتُهُ: "وَمَعْرِفَةُ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- وَتَوْحِيدُهُ وَتَنْزِيهُهُ أَسْمَى عَقَائِد الإسْلام، وَآيَاتُ الصَّفَاتِ وَأَحَادِيثُهَا الصَّحِيحَةُ، وَمَا لَحِقَ بِذَلِكَ مِنَ المُتَشَابِهِ نُؤْمِنُ بِهِ الصَّفَاتِ وَأَحَادِيثُهَا الصَّحِيحَةُ، وَمَا لَحِقَ بِذَلِكَ مِنَ المُتَشَابِهِ نُؤْمِنُ بِهِ الصَّفَاتِ وَأَحَادِيثُهَا الصَّحِيحَةُ، وَمَا لَحِقَ بِذَلِكَ مِنَ المُتَشَابِهِ نُؤْمِنُ بِهِ

سَتُبْدِي لَكَ الأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا وَيَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ.

كَمَا جَاءَ، مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ، وَلَا تَعْطِيلٍ".

وَالْجَوَابُ: أَنَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ وَ لَكُ لَيْسَ مِنْ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَهَاعَةِ فِي شَيْء، وَالدَّلِيْلُ: قَوْلُ شَيْخِ الإِسْلَامِ: (مَنْ قَالَ: إِنَّ هَذَا مِنَ المُتَشَابِهِ وَإِنَّهُ لَا يُفْهَمُ مَعْنَاهُ، فَنَقُولُ: أَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِ هَذَا مِنَ المُتَشَابِهِ وَإِنَّهُ لَا يُفْهَمُ مَعْنَاهُ، وَلَا الأَمْةِ، وَلَا الأَئِقَةِ: لَا أَحْمَدَ بْنِ خَنْبُلِ، وَلَا غَيْرِه، أَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ مِنَ المُتَشَابِهِ الدَّاخِلِ فِي الآيَةِ، وَنَهَى أَنْ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَعْنَاهُ، وَجَعَلُوا أَسْمَاءَ اللهِ وَصِفَاتِهِ بِمَنْزِلَةِ الكَلَامِ وَنَفَى أَنْ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَعْنَاهُ، وَجَعَلُوا أَسْمَاءَ اللهِ وَصِفَاتِهِ بِمَنْزِلَةِ الكَلَامِ وَنَفَى أَنْ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَعْنَاهُ، وَجَعَلُوا أَسْمَاءَ اللهِ وَصِفَاتِهِ بِمَنْزِلَةِ الكَلَامِ وَنَفَى أَنْ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَعْنَاهُ، وَجَعَلُوا أَسْمَاءَ اللهِ يَعْفِي اللهَ يُنزِلُ كَلَامًا لَا يَغْهَمُ وَلَا قَالُوا: إِنَّ اللهَ يُنزِلُ كَلَامًا لَا يَعْهَمُ اللهَ يُعْهَمُ وَلَا قَالُوا: إِنَّ اللهَ يُنزِلُ كَلَامًا لَا يَغْهَمُ أَحَدٌ مَعْنَاهُ. إِنَّ عَلَى اللهَ يُعْمَلُ مَعْنَاهُ فِي أَعْدِيثِ اللّهَ يُنزِلُ كَلَامًا لَا يَعْهَمُ أَوْلًا فِي أَعْلَى مِنَ الصَّحَابَةِ، الصَّعَاتِ وَالتَّابِعِينَ، وَسَائِ الْأَنْهُ وَلَوْقُ دَلَالتَهَا، وَرَوُوا عَنِ النَّيِّ عَنُ مَعُوسِ الصَّحَابَةِ وَقَيْرِهَا، وَفَشُرُوهَا بِهَا يُولُوقُ دَلَالتَهَا، وَرَوُوا عَنِ النَّيِ عَنْ مَعْنِ وَلَا عَنِ النَّيِ عَلَى الْعَلْمُ بِالكِتَابِ وَالسُّنَة وَالشَّةَ أَوْ مَسْكُونًا وَلَوْ كَانَ مَعَانِي هَذِهِ الآيَاتِ مَنْفِياً أَوْ مَسْكُونًا وَلَوْ كَانَ مَعَانِي هَذِهِ الآيَاتِ مَنْفِياً أَوْ مَسْكُونًا عَنْ السَّلَفُ مَلُوا فِي الْكِتَابِ والسُّنَة أَكُن وَاللَّالَة عَلَى الْكِتَابِ والسُّنَة والسُّنَة أَكُم المَا فِيهِ الْكِتَابِ والسُّنَة والسُّنَة والسَّنَة أَلَا وَالْمُ الْعِلْمُ بِالْكِتَابِ والسُّنَة أَلُوا فَي مَا الْعَلَى الْعَلْمُ بِالْكِتَابِ والسُّنَة أَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ

ثُمُّ إِنَّ الصَّحَابَةَ نَقَلُوا عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُم كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ التَّفْسِيرِ مَعَ التَّلَاوَةِ، وَلَمْ يَذْكُر أَحَدٌ مِنْهُم أَنَّهُ امْتَنَعَ عَنْ تَفْسِيرِ آيَةٍ). التَّفْسِيرَ مَعَ التَّلَاوَةِ، وَلَمْ يَذْكُر أَحَدٌ مِنْهُم أَنَّهُ امْتَنَعَ عَنْ تَفْسِيرِ آيَةٍ). اه مُخْتَصَرًا (۱۱).

<sup>(</sup>۱) "مجموع الفتاوى" (۱۳/ ۲۹۶-۳۰۸).

# القَوْلُ بِالتَّفْوِيضِ:

وَالدَّلِيلُ: قَوْلُ الشَّيْخِ حَسَنِ البِنَّا مِلْكُ بَعْدَ أَنْ حَاوَلَ التَّهْوِينَ وَالتَّقْرِيْبَ بَيْنَ مَذْهَبَي السَّلْفِ وَالخَلَفِ فِي العَقِيدَةِ-: "وَإِنَّ البَحْثَ فِي وَالتَّقْرِيْبَ بَيْنَ مَذْهَبَي السَّلْفِ وَالخَلَفِ فِي العَقِيدَةِ-: "وَإِنَّ البَحْثَ فِي مِثْلِ هَذَا الشَّأْنِ -مَهُمَّا طَالَ فِيهِ القَوْلُ- لَا يُؤَدِّي فِي النِّهَايَةِ إِلَّا إِلَى مَثْلِ هَذَا الشَّأْنِ -مَهُمَّا طَالَ فِيهِ القَوْلُ- لَا يُؤَدِّي فِي النِّهَايَةِ إلَّا إِلَى مَثْلِهُ وَاحِدَةٍ، هِيَ: التَّفُويضُ لللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى "(").

وَقَالَ - رَاللهُ عِنْ السُّكُوتِ وَقَالَ - رَاللهُ عِنْ السُّكُوتِ وَتَعَالَى عِنْ السُّكُوتِ وَتَعُويْضِ عِلْمٍ هَذِهِ المَعَانِي إِلَى اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- أَسْلَمُ وَأَوْلَى بِالاتِّبَاع؛ حَسْمًا لِهَادَّةِ التَّأْوِيلِ وَالتَّعْطِيلِ" (").

وَالْجَوَابُ عَلَيْهِ:

لَعَلَّكَ قَدْ فَهِمْتَ -أَخِي- مِنْ خِلَالِ كَلَامِ الشَّيخِ رَكِّ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنْ رَأْيَ السَّلَفِ السُّكُوتُ، وَتَغْوِيضُ عِلْمٍ هَذِهِ المَعَانِي إِلَى اللهِ، وَهَذَا يَعْنِي: مُجَرَّدَ الإِيْبَانِ بِأَلْفَاظِ آيَاتِ الصَّفَاتِ وَأَحَادِيثِهَا، مِنْ غَيْرِ فِقْهِ يَعْنِي: مُجَرَّدَ الإِيْبَانِ بِأَلْفَاظِ آيَاتِ الصَّفَاتِ وَأَحَادِيثِهَا، مِنْ غَيْرِ فِقْهِ لَمْعَانِيهَا، وَهُوَ مِنَ التَّقَوُّلِ عَلَى السَّلَفِ بِلَا عِلْمٍ وَلَا بُرْهَانٍ، وَقَدْ فَنَّدَ لِمَعَانِيهَا، وَهُو مِنَ التَّقَوُّلِ عَلَى السَّلَفِ بِلَا عِلْمٍ وَلَا بُرْهَانٍ، وَقَدْ فَنَّدَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَاكُ أَقُوالَ أَهْلِ التَّغُويِينِ وَبَيَّنَ بُطْلَانَهَا وَأَنَّهَا مِنْ شَرِّ الأَقْوَالِ.

قَالَ رَحَالِقُهُ: "غَايَةُ مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ هَؤُلَاءِ المُعَارِضُونَ لِكَلَامِ اللهِ

<sup>(</sup>١) "رسالة العقائد" (ص٧٤).

<sup>(</sup>۲) مجموعة رسائل البنا، "رسالة العقائد" (ص٤٩٨).

وَكَلَامِ رَسُولِهِ بِآرَامِّم مِنَ المَشْهُورِينَ بِالإِسْلَامِ هُوَ: التَّأْوِيلُ أَوِ التَّفْوِيثُ. أَنَّ هَذَا قَدْحٌ فِي القُرْآنِ وَالأَنْبِيَاء، إِذَا كَانَ اللهُ أَنْزَلَ القُرْآنَ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ جَعَلَهُ هُدًى وَبَيَانًا لِلنَّاسِ، وَأَمَرَ اللهُ أَنْزَلَ القُرْآنَ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ جَعَلَهُ هُدًى وَبَيَانًا لِلنَّاسِ، وَأَمَرَ الرَّسُولَ أَنْ يُبِيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِمْ، وَأَمَرَ بِيَادَبُرِ القُرْآنِ وَعَقْلِهِ، وَمَعَ هَذَا فَأَشْرَفُ مَا فِيهِ هُو مَا أَخْبَرَ بِهِ الرَّبُ عِنْ صِفَاتِهِ، وَعَنْ كَوْنِهِ خَالِقًا لِكُلِّ شَيْء، وَهُو بِكُلِّ شَيء عَلِيْمٌ".

ثُمُّ قَالَ: "فَتَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَ أَهْلِ التَّهْوِيضِ -الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُم مُتَّبِعُونَ لِلسُّنَّة وَالسَّلَفِ- مِنْ شرِّ أَقْوَالِ أَهْلِ البِدَعِ وَالإلْحَادِ". اهم خُتْصَرًا ('').

### إِنْكَارُ الْمَهْدِيِّ:

وَالدَّلِيلُ: قَوْلُ الشَّيخِ حَسَنِ البِنَّا رَحَالَكُهُ: "فَمِنْ حُسْنِ الْحَظِّ لَمْ نَرَ فِي السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ مَا يُثْبِثُ دَعْوَى المَهْدِيِّ، وَإِنَّمَا أَحَادِيثُهُ تَدُورُ عَلَى الضَّعْفِ وَالوَضْعِ". اه (٢).

### وَالْجُوَابُ عَلَيهِ:

أَنَّ أَحَادِيثَ المَهْدِيِّ وَخُرُوجِهِ آخِرَ الزَّمَانِ، بَلَغَتْ خَمْسِينَ حَدِيثًا، مِنْهَا: الصَّحِيحُ، وَالحَسَنُ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>۱) "درء تعارض العقل والنقل" (۱/ ۲۰۱-۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) "حديث الثلاثاء" لحَسَن البنَّا (ص١٠٨).

قَالَ الإِمَامُ السَّفَّارِيْنِيُّ رَحِلْكُ فِي عَقِيدَتِهِ: "فَالإِيُّانُ بِخُرُوجِ المَهْدِيِّ وَاجِبٌ، كَمَا هُوَ مُقرَّرٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَمُدَوَّنٌ فِي عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَةِ وَاجِبٌ، كَمَا هُوَ مُقرَّرٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَمُدَوَّنٌ فِي عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَهَاعَةِ».

وَقَالَ الإِمَامُ مُحَمَّد نَاصِرُ الدِّينِ الأَلْبَانِيُّ رَحَّكُهُ: (لَقَدْ تَوَاتَرَتِ الأَخْبَارُ، وَاسْتَفَاضَتْ بِكَثْرَة رُوَاتِهَا عَنِ المُصْطَفَى ﷺ، بِمَجِيءِ المُهْدِيِّ، وَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَأَنَّهُ يَخْرُجُ مَعَ عِيسَى الْكَكْ فَيُسَاعِدُهُ عَلَى قَتْلِ الدَّجَالِ، وَأَنَّهُ يَؤُمُّ هَذِهِ الأُمَّةَ، وَعِيسَى يُصَلِّي خَلْفَهُ). اه (۱).

# عَدَمُ وُضُوحٍ عَقِيدَةِ الوَلَاءِ وَالبَرَاءِ:

أَيْ أَخِي، لَا شَكَّ أَنَّ القِلَّةَ القَلِيلَةَ مِنَ النَّاسِ هُمُ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ عَقِيدَةِ، عَقِيدَة الوَلَاءِ وَالبَرَاءِ، لِهَذَا رَأَيتُ أَنْ أُعْطِيكَ خُلَاصَةَ هَذِهِ العَقِيدَةِ، قَبْلَ الدُّخُولِ مَعَكَ فِي صُلْبِ المُوْضُوعِ؛ لِتَكُونَ عَلَى يَيُّنَةٍ مِنْ أَمْرِك، وَاللهُ يَحْفَظُكَ وَيَرْعَاكَ.

أَخِي، اعْلَمْ -عَلَّمَنِي اللهُ وَإِيَّاكَ- أَنَّ عَقِيدَةَ الوَلَاءِ وَالبَرَاءِ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الدَّيْنِ، وَمَعْرِفَةُ هَذَا الأَصْلِ الأَصِيلِ أَمْرٌ ضَرُودِيٌّ لِكُلِّ مِنْ أُصُولِ الدِّيْنِ، وَمَعْرِفَةُ هَذَا الأَصْلِ الأَصِيلِ أَمْرٌ ضَرُودِيٌّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ؛ لِيَكُونَ وَلَاؤُهُ وَبَرَاؤُهُ بِحَسَبِهَا؛ إِذْ مِنَ المُحَالِ أَنْ تَكُونَ هُنَاكَ مُسْلِمٍ؛ لِيَكُونَ وَلَاؤُهُ وَبَرَاؤُهُ بِحَسَبِهَا؛ إِذْ مِنَ المُحَالِ أَنْ تَكُونَ هُنَاكَ مُسْلِمٍ؛ لِيَكُونَ وَلَاؤُهُ وَبَرَاؤُهُ وَبَرَاؤُهُ وَالْمَعَادَاةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ هَذَا عَقِيدَةٌ سَلِيمَةٌ بِدُونِ تَحْقِيقِ المُوالَاةِ وَالمُعَادَاةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ هَذَا النَّاسِ، فَإِنْ ذَلِكَ لَا الْفَهُومُ العَقَدِيُّ المُهِمُّ قَدْ غَابَ مِنْ وَاقِع حَيَاةِ النَّاسِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا

<sup>(</sup>١) "السلسلة الصحيحة" (٥/ ٢٧٢).

يُغَيِّرُ مِنَ الْحَقِيقَةِ النَّاصِعَةِ شَيْئًا.

وَيُقَسِّمُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَهَاعَةِ النَّاسَ - بِحَسَبِ الوَلَاءِ وَالبَرَاءِ - إِلَى ثَلَاثةِ أَصْنَاف:

الأَوَّلُ: مَنْ يُحَبُّ جُمْلَةً:

وَهُوَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَقَامَ بِوَظَائِفِ الإِسْلَامِ وَمَبَانِيهِ العِظَام، عِلْمًا وَعَمَلًا وَاعْتِقَادًا.

الثَّانِي: مَنْ يُحُبُّ مِنْ وَجْهِ، وَيُبغَضُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ:

وَهُوَ الْمُسْلِمُ الَّذِي خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا، وَآخَرَ سَيِّئًا، فَيُحَبُّ وَيُعَادَى عَلَى قَدْرِ مَا مَعَهُ وَيُعَادَى عَلَى قَدْرِ مَا مَعَهُ مِنَ الخَيْرِ، وَيُبْغَضُ وَيُعَادَى عَلَى قَدْرِ مَا مَعَهُ مِنَ الشَّرِّ.

الثَّالِثُ: مَنْ يُبْغَضُ جُمْلَةً:

وَهُوَ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَأَهْلُ السُّنَّةِ يَتَبَرَّءُونَ مِمَّنْ حَادًّ الله وَرَسُولُهُ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ وَلَيْ وَأَهْلُ السُّنَةِ يَتَبَرَّءُونَ مِمَّنْ حَادًّ الله وَرَسُولُهُ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ بِاللهِ وَرَيْبُولَهُ, وَلَوْ كَانُواْ ءَابَآءَهُمْ وَالْيُوفِ الْالْاَخِرِ يُولَدُونَ مَنْ حَادً الله وَرَسُولُهُ, وَلَوْ كَانُواْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ ﴿ المِادِلة: ٢٢].

<sup>(</sup>١) "الوَلَاءُ وَالبَرَاءُ فِي الإِسْلَامِ مِنْ مَفَاهِيمِ عَقِيدَةِ السَّلَفِ" لِلقَحْطَانِيِّ (ص١٣٥-١٣٦).

وَالْمُؤْمِنُ -الحَقُّ- يَجْعَلُ حُبَّهُ للهِ، وَبُعْضَهُ للهِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَوْتَقُ عُرَى اللهِ يَبْلِيْ قَالَ: «أَوْتَقُ عُرَى الإِيْبَانِ، فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَلِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَبْلِيْ قَالَ: «أَوْتَقُ عُرَا الإِيْبَانِ: المُوَالَاةُ فِي اللهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللهِ، وَالْحُبُّ فِي اللهِ، وَالْمُحُبُّ فِي اللهِ، وَالْمُعْضُ فِي اللهِ، وَالْمُعْضُ فِي اللهِ» (١).

وَبَعْدَ هَذَا التَّعْرِيفِ المُوْجَزِ لِقَضِيَّةٍ مِنْ أَخْطَرِ قَضَايَا العَقِيدَةِ، أَقُولُ: إِنَّ هَذِهِ القَضِيَّةَ غَيْرُ وَاضِحَةٍ فِي دَعْوَةِ (الإِخْوَانِ)، وَإِلَيْكَ البَيَانُ:

نَقَلَ خُمُودُ عَبْدِالْحَلِيمِ - وَهُوَ مِنْ أَعْمِدَتِهم - مَا سَمِعَهُ بِنَفْسِهِ مِنْ أَعُاضَرَةِ الشَّيخِ حَسَنِ البنَّا رَحَالَتْ قَوْلَهُ: "فَأَقَرَّرُ أَنَّ خُصُومَتَنَا لِليَهُودِ لَيْسَتْ دِيْنِيَّةً؛ لأَنَّ القُرْآنَ حَضَّ عَلَى مُصَافَاتِهِمْ وَمُصَادَقَتِهِمْ! لَيْسَتْ دِيْنِيَّةً؛ لأَنَّ القُرْآنَ حَضَّ عَلَى مُصَافَاتِهِمْ وَمُصَادَقَتِهِمْ! وَالإسْلَامُ شَرِيعَةٌ إِنْسَانِيَّةٌ، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ شَرِيْعَةٌ قَوْمِيَّةً، وَقَدْ أَثْنَى عَلَيهِمْ، وَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ اتَّفَاقًا: ﴿ وَلا تَجُدِلُوا أَهْلَ الصِحَتَنِ عَلَيهِمْ، وَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ اتَّفَاقًا: ﴿ وَلا تَجُدِلُوا أَهْلَ الصَحِتَنِ إِلَّا لِيَلِيمُ أَنْ الكَرِيمُ أَنْ الكَرِيمُ أَنْ الكَرِيمُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مَسْأَلَةَ اليَهُودِ، تَنَاوَلَهَا مِنَ الوِجْهَةِ الاقْتِصَادِيَّةِ وَالقَانُونِيَّةِ ""!!.

وَالْجَوَابُ عَلَيْهِ:

سُئِلَ الإِمَامُ عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ بَازٍ رَحْكُ، فِي مَنْ يَقُولُ: "إِنَّ خُصُومَتَنَا مَعَ اليَهُودِ لَيْسَتْ دِيْنِيَّة، وَقَدْ حَثَّ القُرْآنُ عَلَى مُصَافَاتِهِمْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الكبير"، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي "صحيح الجامع" (٢٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) "أحداث صنعت التاريخ" لعبدالحليم محمود (١/ ٤٠٩-٤١).

وَمُصَادَقَتِهِمْ".

فَقَالَ رَحَالَكُهُ: "هَذِهِ مَقَالَةٌ خَبِيْثَةٌ، اليَهُودُ مِنْ أَعْدَى النَّاسِ لِلمُؤْمِنِينَ مِنَ الكُفَّارِ، كَمَا قَالَ للمُؤْمِنِينَ مِنَ الكُفَّارِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدُ النَّاسِ عَدَاوَةً لِللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدُ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالنِينَ اللهُ اللهُ النَّاسِ عَدَاوَةً اللهُ مَنْكُوا اللهُ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلمؤْمِنِينَ!! وَهَذِهِ المَقَالَةُ مَقَالَةٌ خَاطِئَةٌ ظَالِمَةٌ قَبِيحَةٌ مُنْكَرَةٌ!" (المؤفرينِينَ!! وَهَذِهِ المَقَالَةُ مَقَالَةٌ خَاطِئَةٌ ظَالِمَةٌ قَبِيحَةٌ مُنْكَرَةٌ!" (اللهُ

وسُئِل العَلَّامَةُ صَالِحٌ الفَوْزَانُ عُضْوُ هَيْئَةِ كِبَارِ العُلَمَاءِ حَفِظَهُ اللهُ: مَا تَقُولُ فِي مَنْ يَقُولُ: "إِنَّ خُصُومَتَنَا لِليَهُودِ لَيْسَتْ دِيْنِيَّةً؛ لأَنَّ اللهُ: مَا تَقُولُ فِي مَنْ يَقُولُ: "إِنَّ خُصُومَتَنَا لِليَهُودِ لَيْسَتْ دِيْنِيَّةً؛ لأَنَّ اللهُ ال

فَقَالَ حَفِظَهُ اللهُ: "هَذَا الكَلَامُ فِيهِ خَلْطٌ وَتَضْلِيلٌ، اليَهُودُ كُفَّارٌ وَقَدْ كَفَّرُهُمُ اللهُ -تَعَالَى- وَلَعَنَهُمْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ لُعِنَ اللَّهِ اللَّهُ عَالَى: حَفَرُوا مِنْ بَنِتِ إِسْرَةِ مِلَ ﴾ [الماندة: ٧٨].

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى!»(٬٬).

فَعَدَاوَتُنَا لَهُمْ دِيْنِيَّةٌ، وَلَا يَجُوزُ لَنَا مُصَادَقَتُهُمْ، وَلَا نَحَبَّتُهُمْ؛ لأَنَّ

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب: "العواصم"، و"الأجوبة السلفية" (ص٤٨).

<sup>(</sup>٢) البُخاريُّ (٤٣٥)، ومسلم (٥٣١).

القُرْآنَ الكَريمَ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ (١).

وَفِي تَارِيخِ ٥/ ٩/ ١٩٤٨م بِمَدِيْنَةِ الإسْمَاعِيلِيَّةِ احْتَفَلَ الإخْوَانُ بِمُرُورِ عِشْرِينَ عَامًا عَلَى إِنْشَاءِ الْجَاعَةِ، وَفِي هَذَا الْحَفْلِ خَطَبَ الشَّيْخُ الْبَنَّا رَحَلَتُهُ خُطْبَةً قَالَ فِيهَا: "وَلَيْسَتْ حَرَكَةُ الإِخْوَانِ مُوجَّهَةً ضِدَّ الْبَنَّا رَحَلَتُهُ خُطْبَةً قَالَ فِيهَا: "وَلَيْسَتْ حَرَكَةُ الإِخْوَانِ مُوجَّهَةً ضِدً عَقِيدةٍ مِنَ الطَّوَائِفِ؛ إِذْ إِنَّ الشُّعُورَ النَّذِي يُميْمِنُ عَلَى القَائِمِينَ بِهَا: أَنَّ القَوَاعِدَ الأَسَاسِيَّةَ لِلرِّسَالَاتِ جَمِيعًا الَّذِي يُميْمِنُ عَلَى القَائِمِينَ بِهَا: أَنَّ القَوَاعِدَ الأَسَاسِيَّةَ لِلرِّسَالَاتِ جَمِيعًا قَدْ أَصْبَحَتْ مُهَدَّدةً الآنَ بِالإِلْحَادِيَّةِ. وَعَلَى الرِّجَالِ المُؤْمِنِينَ بِهذِهِ الأَدْيَانِ أَنْ يَتَكَاتَفُوا، وَيُوجِّهُوا جُهُودَهُمُ إِلَى إِنْقَاذِ الإِنْسَانِيَةِ مِنْ هَذَا الْخَطَرِ، وَلَا يَكُرَهُ الإِخْوَانُ المُسلِمُونَ الأَجَانِبَ النُّرُلَاءَ فِي البِلَادِ الْإَسلَامِيَّةِ، وَلَا يَكْرَهُ الإِخْوَانُ المُسلِمُونَ الأَجَانِبَ النُّرُلَاءَ فِي البِلَادِ الْإِسلَامِيَّةِ، وَلَا يُضمِرُونَ لَهُمْ سُوءًا، حَتَّى اليَهُودُ المُواطِنُونَ، لَمْ الْمَلَاثِقُ الطَّيِّبَةُ"."

فَانظُرْ أَخِي، إِلَى قَولِهِ رَحَالَتُهُ: "لَا يَكْرَهُ (الإِخْوَانَ المُسلِمُونَ) الأَجَانِبَ النُّزَلَاءَ... حَتَّى اليَهُودُ المُوَاطِنُونَ" فَأَينَ البُغضُ فِي اللهِ الَّذِي يَجِبُ أَلَّا يَخلُو مِنْهُ قَلبُ مُسلِمٍ؟ وَإِذَا لَمْ نُبغِضِ اليَهُودَ، فَمَنْ نُبغِضُ إِذَا؟!

أَمَّا الزَّنْدَانِيُّ حَفِظَهُ اللهُ فَقَدْ حَضَرَ مُؤتَمَرَ (حِوَارِ الأَديَانِ)، وَأَلقَى فِيهِ كَلِمَةً دَعَا فِيهَا إِلَى الجِوَارِ وَنَبْذِ الكَرَاهِيَةِ، كَمَا قَالَ عَلِيُّ

<sup>(</sup>١) انظر: "الأجوبة المفيدة" (ص٣٨-٤٠) للشَّيخ الفَوْزانِ، جَمْعُ الحارثي.

<sup>(</sup>٢) "قافلة الإخوان" للسيسي -وهو من أعمدتيهم- (١/ ٢١١).

الوَاسِعِيُّ فِي "الصحوة" (العَدَدَ ٤٣٧) الخَمِيس ١٦ جُمَادَى الأُولَى الوَاسِعِيُّ فِي "الصحوة" (العَدَدَ ١٣٧) الخَمِيدِ الزَّندَانِيُّ فَقَدْ أَلقَى كَلِمَةً دَعَا فِيهَا إِلَى الجَوَار، وَنَبذِ الكَرَاهِيَةِ).

وَقَالَ (الإِحْوَانُ المُسلِمُونَ) فِي بَيَانِ لَهُمْ مُؤَرَّخٍ فِي ٣٠ ذِي القِعدَةِ ١٤١٥. "وَمَوقِفُنَا مِنْ إِحْوَانِنَا المَسِيحِيِّينَ فِي مِصرَ وَالعَالَمِ العَرَبِيِّ، مَوقِفٌ وَاضِحٌ وَقَدِيمٌ وَمَعرُوفٌ. لَهُمْ مَا لَنَا، وَعَلَيهِمْ مَا عَلَينَا، وَهُمُ مُوقِفٌ وَاضِحٌ وَقَدِيمٌ وَمَعرُوفٌ. لَهُمْ مَا لَنَا، وَعَلَيهِمْ مَا عَلَينَا، وَهُمُ شُرَكَاءُ فِي الوَطَنِ الوَطَنِ الطَّوِيلِ، لَهُمْ كُلُّ حُقُوقِ شُركَاءُ فِي الوَطَنِ الطَّوِيلِ، لَهُمْ كُلُّ حُقُوقِ المُواطِنِ، المَادِيِّ مِنهَا وَالسِّيَاسِيِّ. وَمَنْ قَالَ غَيرَ المُواطِنِ، المَادِيِّ مِنهَا وَالسِّيَاسِيِّ. وَمَنْ قَالَ غَيرَ الْمُؤاطِنِ، فَنَحنُ بَرَاءٌ مِنهُ، وَمِمَّا يَقُولُ وَيَفْعَلُ "(١٠).

وَالْحَاصِلُ -أَخِي- أَنَّ الوَلَاءَ وَالبَرَاءَ صَارَ غَيرَ وَاضِحٍ عِندَ أَفْرَادِ هَذِهِ الْجَاعَةِ، وَكَذَٰلِكَ تَرَكُ الْغِيرَةِ عَلَى الْعَقِيدَةِ، وَالتَّحَمُّسُ صَارَ هَذِهِ الْجَاعَةِ، وَكَذَٰلِكَ تَركُ الْغِيرَةِ عَلَى الْعَقِيدَةِ، وَالتَّحَمُّسُ صَارَ وَاضِحًا لَا شَكَّ فِيهِ، يَحِيثُ يَتِمُّ تَقرِيبٌ مَنْ كَانَ فِي صَفِّ الجَاعَةِ، وَلَوْ وَاضِحًا لَا شَكَ فَاسِدَ الْعَقِيدَةِ، وَيَتِمُّ إِبْعَادُ مَنْ كَانَ خَارِجَ صُفُوفِهِمْ، وَلَوْ وَلَوْ كَانَ فَاسِدَ الْعَقِيدَةِ، وَيَتِمُ إِبْعَادُ مَنْ كَانَ خَارِجَ صُفُوفِهِمْ، وَلَوْ كَانَ مِنْ أَشَدِّ أَنصَارِ عَقِيدَةِ السَّلَفِ، وَالدَّلِيلُ: قُولُ جَاسِمِ بنِ مهلل كَانَ مِنْ أَشَدِ أَنصَارِ عَقِيدَةِ السَّلَفِ، وَالدَّلِيلُ: قُولُ جَاسِمِ بنِ مهلل النَّاسِين، وَهُو مِنْ شُيُوخِ جَمَاعَةِ الْإِحْوَانِ: "بَلْ دَعَوَةُ (الْإِحْوَانِ) تَرفُضُ أَنْ يَكُونَ فِي صُغُوفِهَا أَيُّ شَحْصٍ يَنفِرُ مِنَ التَّقَيُّدِ بِخُطَطِهِمْ وَنِظَامِهِمْ، وَلَوْ كَانَ أَرْوَعَ الدُّعَاةِ فَهُمَّ لِلْإِسلَامِ وَعَقِيدَتِهِ، وَأَكْثَرِهِمْ وَنِظَامِهِمْ، وَلَوْ كَانَ أَرْوَعَ الدُّعَاةِ فَهُمَّ لِلْإِسلَامِ وَعَقِيدَتِهِ، وَأَكْثَرِهِمْ وَنِظَامِهِمْ، وَلَوْ كَانَ أَرْوَعَ الدُّعَاةِ فَهُمَّ لِلْإِسلَامِ وَعَقِيدَتِهِ، وَأَكْثَرِهِمْ وَنِطَامِهِمْ، وَلَوْ كَانَ أَرْوَعَ الدُّعَاةِ فَهُمَّ لِلْإِسلَامِ وَعَقِيدَتِهِ، وَأَكْثَرِهِمْ

<sup>(</sup>١) انظر: "مجلَّة المجتمع" العدد (١١٤٩) (ص٤٠-٤١).

قِرَاءَةَ لِلكُتُب، وَمِنْ أَشَدِّ المُسْلِمِينَ حَمَاسَةً وَأَخشَعِهِمْ لِلصَّلَاةِ" (ا

قُلْتُ: رَحِمَ اللهُ شَيخَ الإِسْلامِ! حَيثُ قَالَ عَنِ العُلَمَاءِ وَالْمَرَبِّينَ: "وَلَيسَ لأَحَدِ مِنْهُمْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى أَحَدِ عَهْدًا بِمُوَافَقَتِهِ فِي كُلِّ مَا يُولِيسَ لأَحَدِ مِنْهُمْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى أَحَدِ عَهْدًا بِمُوافَقَتِهِ فِي كُلِّ مَا يُرِيدُهُ، وَمَوَالَاةِ مَنْ يُوالِيهِ، وَمُعَادَاةِ مَنْ يُعَادِيهِ، بَلْ هَذَا مِنْ جِنْسِ فِعْلِ (جنكيز خان) وَأَمْثَالِهِ، الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَنْ وَافَقَهُمْ صَدِيقًا وَلِيًّا، وَمَنْ خَالَفَهُمْ عَدُوًّا بَغِيضًا».

وَقَالَ أَيْضًا: "وَالوَاجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا يَدًا وَاحِدَةً مَعَ المُحِقِّ عَلَى المُبْطِلِ، فَيَكُونُ المُعظَّمُ عِنْدَهُمْ مَنْ عَظَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَالمُقَدَّمُ عِنْدَهُمْ مَنْ قَدَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ".

# شَدُّ الرِّحَالِ إِلَى القُبُورِ:

وَالدَّلِيلُ: قَوْلُ الشَّيْخِ حَسَن البنَّا رَحْكَهُ: "كُنَّا فِي كَثِيرٍ مِنْ أَيَّامِ الجُمَعِ الَّتِي نَقْضِيهَا فِي (دمنهور) نَقْتَرِحُ رِحْلَةً؛ لِزِيَارَةِ الأَوْلِيَاءِ القَرِيبِينَ مِنْ (دمنهور)، فَكُنَّا -أَحْيَانًا- نَزُورُ دُسُوقِي، فَنَمْشِي عَلَى أَقْدَامِنَا بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ مُبَاشَرةً، بِحَيثُ نَصِلُ حَوَالِي السَّاعَةِ الثَّامِنَةِ صَبَاحًا، فَنَقْطَعُ المَسَافَة فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ وَهِيَ خَوْ عِشْرِينَ كِيْلُومِترًا، وَنَزُورُ، فَنَقْطَعُ المَسَافَة فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ وَهِيَ خَوْ عِشْرِينَ كِيْلُومِترًا، وَنَزُورُ،

<sup>(</sup>١) "للدُّعَاةِ فَقَطْ" (ص١٢٢) لجاسم المهلل، وهذا الكتاب ردَّ عليه أحمدُ العَجميُّ في كتابه "وَقَفَات مع كتاب للدُّعاةِ فَقَطْ" بما لا مزيد عليه.

<sup>(</sup>٢) "الفتاوي" الجزء الثامن.

وَنُصَلِّى الجُمْعَةَ، وَنَسْتَرِيحُ بَعْدَ الغَدَاءِ وَنُصَلِّي العَصْرَ، وَنَعُودُ أَدْرَاجَنَا (۱) إِلَى العَرْبِ تَقْرِيبًا ». (۲)

وَقَالَ فِي الصَّفْحَةِ نَفْسِهَا: "وَكُنَّا -أَحْيَانًا- نَزُورُ (عزبة النوام)، حَيثُ دُفِنَ فِي مَقْبَرَتِهَا الشَّيخُ سَيِّدْ سِنْجَرْ مِنْ خَوَاصِّ رِجَالِ الطَّرِيقَةِ الْحَصَافِيَّةِ، وَالمَعْرُوفِينَ بِصَلَاحِهِمْ وَتَقْوَاهُمْ، وَنَقْضِي هُنَاكَ يَومًا كَامِلًا ثُمَّ نَعُودُ".

# تَمْجِيدُ التَّصَوُّفِ:

وَالدَّلِيلُ: قَوْلُ الشَّيخِ حَسَنِ البنَّا رَحِلَكُ: "نِظَامُ الدَّعْوَةِ فِي هَذَا الطَّوْرِ صُوفِيٌّ بَعْتٌ مِنَ النَّاحِيَةِ الرُّوحِيَّةِ" (١٠).

وَلَعَلَّ قَائِلًا يَقُولُ: "إِنَّ المَقْصُودَ بِالتَّصَوُّفِ: طَهَارَةُ النَّفْسِ" وَهَذَا لَيْسَ بِسَدِيدٍ؛ فَالوَاقِعُ يَقُولُ عَكْسَ ذَلِكَ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُ حَسَن البنَّا رَبِّكَ: "وَالدُّعَاءُ إِذَا قُرِنَ بِالتَّوسُّلِ إِلَى اللهِ بِأَحَدِ مِنْ خَلْقِهِ فَرْعِيٌّ فِي رَبِّكَ: "وَالدُّعَاءُ إِذَا قُرِنَ بِالتَّوسُّلِ إِلَى اللهِ بِأَحَدِ مِنْ خَلْقِهِ فَرْعِيٌّ فِي كَيْفِيَّةِ الدُّعَاء، وَلَيْسَ مِنْ مَسَائِلِ العَقِيدَةِ" (٥). اهد.

وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ لَيْسَ بِصَوَابٍ؛ لأَنَّ رَسُولَ عَلَيْ قَالَ: «الدُّعَاءُ

<sup>(</sup>١) نَعُودُ أَدْرَاجَنَا أَيْ: فِي الطَّريقِ الَّذِي جِئْنَا مِنهُ.

<sup>(</sup>٢) "مُذكّرات الدَّعوة والداعية" للشيخ حَسن البنّا (ص٣٣).

<sup>(</sup>٣) المرجع السَّابق (ص٣٣).
(٤) "رسالة التعاليم" (١٢).

<sup>(</sup>٥) "شرح الأصول العشرين" (١٥٤).

هُو العِبَادَةُ »(١). وَالعِبَادَةُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً للهِ، وَإِلَّا لَمْ يَقْبَلَهَا اللهُ، فَالأَمْرُ إِذًا مِنْ جَوْهَرِ العَقِيدَةِ.

وَيَزُولُ عَجَبُكَ -أَخِي الحَبِيبُ- إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الشَّيْخَ حَسَنًا البَنَّا وَيَزُولُ عَجَبُكَ -أَخِي الحَبِيبُ- إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الشَّيْخَ حَسَنًا البَنَّا وَهَذِهِ هِيَ الحَقِيقَةُ المُرَّة -يَا حَرَيْنِي- وَإِلَيْكَ الأَدِلَّة:

قَالَ الشَّيْخُ حَسَنِ البِنَّا (\*\*): "وَصَحِبْتُ الإِخْوَانَ الْحَصَافِيَّة (\*\*) بِرْدَمِنهُور)، وَوَاظَبْتُ عَلَى الْحَضْرَةِ (\*\*) فِي مَسْجِدِ التَّوْبَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ". ثُمُّ قَالَ: "وَحَضَرَ السَّيِّدُ عَبدُ الوَهَّابِ (المُجِيرُ فِي الطَّرِيقَةِ الْحَصَافِيَّة) وَتَلَقَيثُ الْحَصَافِيَّة عَنْهُ، وَآذَنَنِي بِأَدْوَارِهَا وَوَظَائِفِهَا (\*\*).

وَقَالَ جَابِرُ رِزْقٍ: "وَفِي دَمَنْهُورٍ تَوَثَّقَتْ صِلَتُهُ (يَعْنِي: حَسَنًا البَنَّا) بِالإِخْوَانِ الْحَصَافِيَّةِ، وَوَاظَبِ عَلَى الْحَضْرَةِ فِي مَسْجِدِ التَّوْبَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مَعَ الإِخْوَانِ الْحَصَافِيَّةِ، وَرَغِبَ فِي أَخْذِ الطَّرِيقَةِ، حَتَّى انْتَقَلَ مِنْ لَيْلَةٍ مَعَ الإِخْوَانِ الْحَصَافِيَّةِ، وَرَغِبَ فِي أَخْذِ الطَّرِيقَةِ، حَتَّى انْتَقَلَ مِنْ لَيْلَةٍ مَعَ الإِخْوَانِ الْحَصَافِيَّةِ، وَرَغِبَ فِي أَخْذِ الطَّرِيقَةِ، حَتَّى انْتَقَلَ مِنْ مَرْتَبَةِ (التَّابِع المُبَايع)" (أَي

<sup>(</sup>۱) أَخرَجَهُ أَبُودَاودَ (٢/٣٥٢)، وَالتَّرِيذِيُّ (٣٠٨/٨)، وَابْنُ مَاجَه (٢/٣٥٨)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي "صحيح الجامع" (٣٤٠٧)، وَشَيْخُنَا الوَادِعِيُّ رَحَهُمَّا اللهُ فِي "الجامع الصحيح" (١٥٢٧).

<sup>(</sup>٢) "مُذَكِّراتُ الدَّعوة وَالدَّاعِيَةِ" (ص٢٧). (٣) هِيَ: طَرِيقَةٌ صُوفِيَّةٌ.

<sup>(</sup>٤) وَهِيَ خَجَمُعَاتٌ صُوفِيَّةٌ لِلذِّكْرِ وَالإِنْشَادِ. (٥) "مُذَكِّراتُ الدَّعوةِ والدَّاعيَّةِ" (ص٣٣).

<sup>(</sup>٦) "حَسَن البنَّا بِأَقْلَام تَلَامِذَتِهِ وَمُعَاصِرِيهِ" (ص٨).

وَقَالَ حَسَنِ البِنَّا مِلْكُهُ ('): "وَفِي هَذِهِ الأَثْنَاءِ بَدَا لَنَا أَنْ نُؤْسِّسَ فِي الْمَحْمُودِيَّةِ جَمْعِيَّةً إصْلَاحِيَّةً، هِي: (الجَمْعِيَّةُ الْحَصَافِيَّةُ الْخَيْرِيَّةُ)، وَانْتُخِبْتُ سِكِرْتِيرًا لَهَا، وَخَلَفَتْهَا فِي الكِفَاحِ جَمْعِيَّةُ (الإِخْوَانُ النُسْلِمُونَ) بَعْدَ ذَلِكَ".

وَقَالَ رَحَاكُ ": "كَانَتْ أَيَّامُ دَمَنْهُورٍ وَمَدْرَسَةِ الْمُعَلِّمِينَ، أَيَّامَ الاسْتِغْرَاقِ فِي عَاطِفَةِ التَّصَوُّفِ وَالعِبَادَةِ...، فَكَانَتْ فَتْرَةً اسْتِغْرَاقِ فِي اللّسْتِغْرَاقِ فِي عَاطِفَةِ التَّصَوُّفِ" مُمَّ قَالَ رَحَاكُ : "وَنَزَلَتُ دَمَنْهُورَ مُشْبعًا بِالفِكْرَةِ اللَّعَبُّدِ وَالتَّصَوُّفِ" مُمَّ قَالَ رَحَاكُ : "وَنَزَلَتُ دَمَنْهُورَ مُشْبعًا بِالفِكْرَةِ التَّعَبُّدِ وَالتَّصَوُّفِ" مُمَّ قَالَ رَحَاكُ الشَّيخِ السَّيِّدِ حَسَنِينِ الحَصَافِيِّ شَيْخِ الطَّرِيقَةِ الأُولَى".

وَنَقَلَ جَابِر رِزْق عَبِ حَدِيثَ عَبدِالرَّ مُنِ البَنّا عَنْ أَخِيهِ حَسَن البنّا) إِلَى قَالَ فِيهِ: "وَعَقِبَ صَلَاةِ العِشَاءِ يَجْلِسُ أَخِي (حَسَن البنّا) إِلَى النّاكِرِينَ فِي جَمَاعَةِ الإِخْوَانِ الْحَصَافِيَّةِ، وَقَدْ أَشْرَقَ قَلْبُهُ بِنُورِ اللهِ، النّاكِرِينَ فِي جَمَاعَةِ الإِخْوَانِ الْحَصَافِيَّةِ، وَقَدْ أَشْرَقَ قَلْبُهُ بِنُورِ اللهِ، فَأَجْلِسُ إِلَى جِوَارِهِ نَذْكُرُ الله مَعَ الذَّاكِرِينَ، وَقَدْ خَلَا المَسْجِدُ إِلّا فَأَجْلِسُ إِلَى جِوَارِهِ نَذْكُرُ الله مَعَ الذَّاكِرِينَ، وَقَدْ خَلَا المَسْجِدُ إِلّا مِنْ أَهْلِ الذَّكْرِ، وَخَبَا الضَّوْءُ إِلّا ذُبَالَةً مِنْ سِرَاجٍ، وَسَكَنَ اللَّيْلُ إِلّا هَسَاتٍ مِنْ خَيَاءٍ، وَشَمَلَ المَكَانَ كُلَّهُ نُورٌ هَسَاتٍ مِنْ خِيَاءٍ، وَشَمَلَ المَكَانَ كُلَّهُ نُورٌ سَمَاوِيُّ، وَلَقَهُ جَلَالٌ رَبَّانِيُّ، وَذَابَتِ الأَجْسَامُ وَهَامَتِ الأَرْوَاحُ، وَتَلَاشَى كُلُّ شَيْءٍ فِي الوُجُودِ وَانْمَحَى، وَانْسَابَ صَوْتُ المُنْشِدِ فِي

<sup>(</sup>١) "مُذكِّرات حَسَن البنَّا" ص(٢٨). (٢) في "مذكراته" (ص٣٢).

<sup>(</sup>٣) "حَسَن البنَّا بأقلام تلامذته ومعاصريه" (ص٧٠-٧١).

حَلَاوَةٍ وَتَطْرِيبٍ:

اللهُ قُلْ، وَذَرِ الوُجودَ وَمَا حَوى إِنْ كُنْتَ مُرْتَادًا بُلُوغَ كَمَالِ
فَالكُلُّ دُونَ اللهِ -إِنْ حَقَّقتَهُ - عَدَمٌ عَلَى التَّفْصِيلِ وَالإِجْمَالِ"
وَهَذَا البَيْتُ إِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ وِحْدَةَ الوُجُودِ، فَلَا أَدْرِي مَاذَا يَقْصِدُ؟!
فَهِيَ -وَاللهِ - وَاضِحَةٌ وُصُوحَ الشَّمْسِ فِي رَابِعَةِ النَّهَارِ، وَتَعْنِي:
فَهِيَ -وَاللهِ - وَاضِحَةٌ وُصُوحَ الشَّمْسِ فِي رَابِعَةِ النَّهَارِ، وَتَعْنِي:
أَنَّ اللهُ هُوَ كُلُّ شَيءٍ، تَعَالَى اللهُ عَبَّا يَقُولُونَ، وَهِيَ عَقِيدَةُ وَحْدَةِ الوُجُودِ!!.

وَقَالَ الشَّيخُ حَسَنِ البِنَّا مَلْكُ ('): "وَأَذْكُرُ أَنَّهُ كَانَ مِنْ عَادَتِنَا أَنْ غَوْرَجَ فِي ذِكْرَى مَوْلِدِ الرَّسُولِ النَّا فِي بِالمَوْكِ بِعْدَ الحَضْرَةِ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ غَوْرُجَ فِي ذِكْرَى مَوْلِدِ الرَّسُولِ النَّانِي عَشَرَ مِنْهُ، وَغَوْرُجُ بِالمَوْكِبِ وَخَنْ نُنْشِدُ الْقَصَائِدَ المُعْتَادَةَ، فِي سُرُورٍ كَامِلٍ وَفَرَحٍ تَامِّ!". اهد.

وَنَقَلَ جَابِر رِزْق (") عَنْ عَبْدِالرَّمُّنِ البَنَّا وَصْفَا أَكْثَرَ دِقَّةً عَنِ المَوَالِدِ الَّتِي كَانَ يَحْضُرُهَا أَخُوهُ حَسَن البنَّا رَاكُ ، قَالَ عَبدُالرَّمَنِ البَنَّا: "فَسَارَ فِي المَوْكِبِ (حَسَن البنَّا) يُنْشِدُ مَدْحَ الرَّسُولِ النَّيْ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ حِينَ يُهِلُ هِلَالُ رَبِيعِ الأَوَّلِ كُنَّا نَسِيرُ فِي مَوْكِبِ مَسَائِيٍّ فِي وَذَلِكَ أَنَّهُ حِينَ يُهِلُ هِلَالُ رَبِيعِ الأَوَّلِ كُنَّا نَسِيرُ فِي مَوْكِبِ مَسَائِيٍّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ حَتَّى لَيْلَةِ الثَّانِي عَشَرَ ، نُنْشِدُ القَصَائِدَ فِي مَدْحِ الرَّسُولِ كُلِّ لَيْلَةٍ حَتَّى لَيْلَةِ الثَّانِي عَشَرَ ، نُنْشِدُ القَصَائِدَ فِي مَدْحِ الرَّسُولِ عَلَى ، وَكَانَ مِنْ قَصَائِدِنَا المَشْهُورَةِ فِي هَذِهِ الْمُناسَبَةِ المُبَارِكَةِ:

<sup>(</sup>۱) «مذكرات الدعوة والداعية» (ص٥٨).

<sup>(</sup>۲) «حَسَن البنّا بأقلام تلامذته ومعاصريه» (ص۷۱-۷۲)

صَلَّى الإِلَهُ عَلَى النُّورِ الَّذِي ظَهَرَا لِلعَالَمِنَ، فَفَاقَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَا كَانَ هَذَا البَيْتُ الكَرِيمُ تُرَدِّهُ المَجْمُوعَةُ، بَيْنَهَا يُنْشِدُ أَخِي وَأُنْشِدُ مَعَهُ:

هَذَا الحَبِيبُ مَعَ الأَحْبَابِ قَدْ حَضَرا وَسَامَحَ الكُلَّ فِيهَا قَدْ مَضَى وَجَرَى لَقَدْ أَدَارَ عَلَى العُشَّاقِ حَرْتهُ صِرْفًا أَنْ يَكَادُ سَنَاهَا يُذْهِبُ البَصَرَا يَا سَعْدُ، كُرُّ لِنَا ذِكْرَ الحَبِيبِ، لَقَدْ بَلْبَلْتَ أَسْمَاعَنَا يَا مُطْرِبَ الفُقَرَا وَمَا لِرَكْبِ الْحِمَى مَالَتْ مَعَاطِفُهُ ؟! لَاشَكَّ أَنَّ حَبِيبِ القَوْمِ قَدْ حَضَرا وَمَا لِرَكْبِ الْحِمَى مَالَتْ مَعَاطِفُهُ ؟! لَاشَكَ أَنَّ حَبِيبِ القَوْمِ قَدْ حَضَرا فَانظُرْ -أَخِي حَفِظكَ اللهُ- إِلَى تِلْكَ الأَبْيَاتِ، فَهِيَ لَا تَحْتَمِلُ التَّأُويلَ: وَفُولُهُ «هَذَا الحَبِيبُ مَعَ الأَحْبَابِ قَدْ حَضَرَا»: أَيْ: رَسُولُ اللهِ حَضَرَ مَعَهُمُ المَوْلِدَ.

- وَقَوْلُهُ: "وَسَامَحَ الكُلَّ فِيْهَا قَدْ مَضَى وَجَرَى": أَيْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَامَحَهُمْ عَلَى مَعَاصِيهِمْ، وَغَفَرَ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ! فَإِذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ سَامَحَهُمْ عَلَى مَعَاصِيهِمْ، وَغَفَرَ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ! فَإِذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ سَبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي يُسَامِحُ الكُلَّ وَيَغْفِرُ، فَهَلْ يَبْقَى لِقَولِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللهُ ﴾ [آل عبران:١٣٥] مَعنَى؟!.

- وَقَوْلُهُ: "لَقَدْ أَدَارَ عَلَى العُشَّاقِ خُمْرَتَهُ": هُوَ وَصْفٌ لِحَالِهِمْ فِي لَيْلَةِ المَّوْلِدِ كَحَالِ السُّكَارَى فِي خَّارَاتِهِمْ!، وَاللهُ المُسْتَعَانُ!!

<sup>(</sup>١) الصَّرِفُ -بِالكَسرِ-: الْحَالِصُ غَيْرُ الْمُزُوجِ بِغَيرِهِ.

<sup>(</sup>٢) الحِمَى بِزِنَةِ إِلَى: مَا حُمِيَ مِنْ شَيءٍ.

- وَأَمَّا قَوْلُهُ: "لَاشَكَّ أَنَّ حَبِيبَ القَوْمِ قَدْ حَضَرَا": فَفِيهِ تَأْكِيدٌ عَلَى حُضُورِ النَّبِيِّ مَعَهُمْ، كَمَا يَزْعُمُونَ! (١)

وَلَعَلَّ قَائِلًا يَقُولُ: إِنَّ هَذَا كَانَ فِي أَوَّلِ حَيَاةِ حَسَنِ البنَّا وَلَكُ، وَهَذَا مُحَالٌ؛ لأَنَّ أَغْلَبَ مَنْ كَتَبُوا عَنْ حَسَنِ البنَّا مِنْ تَلَامِذَتِهِ وَهُذَا مُحَالٍ؛ لأَنَّ أَغْلَبَ مَنْ كَتَبُوا خِلَافَ ذَلِكَ، وَمَا نُقِلَ عَنْ وَمُعَاصِرِيهِ لَمْ يَذْكُرُوا هَذَا، وَأَثْبَتُوا خِلَافَ ذَلِكَ، وَمَا نُقِلَ عَنْ عَبِدالرَّحَمَنِ البَنَّا -سَابِقًا- كَانَ بَعْدَ مَوْتِ أَخِيهِ.

انْظُرْ مَا كَتَبَهُ سَعِيدُ حَوَّى فِي كِتَابِهِ "جَوْلَاتٌ فِي الفِقهَينِ" : "مُّمُّ إِنَّ حَرَكَةَ (الإِخْوَانِ المُسْلِمِينَ) نَفْسَهَا أَنْشَأَهَا صُوفِيٌّ، وَأَخَذَتْ حَقِيقَةَ التَّصَوُّف دُوْنَ سَلْبِيَّاتِهِ".

وَقَالَ النَّدُوِي مِلْكُ (\*): "الشَّيْخُ حَسَن البنَّا وَنَصِيبُ التَّرْبِيَةِ الرُّوْحِيَّةِ فِي تَكْوِينِ حَرَكَتِهِ الكُبْرَى: أَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ الرُّوْحِيَّةِ فِي تَكُوينِ حَرَكَتِهِ الكُبْرَى: أَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ -كَمَا صَرَّحَ بِنَفْسِهِ- فِي الطَّرِيقَةِ الحَصَافِيَّةِ الشَّاذِلِيَّةِ (٥)، وَكَانَ قَدْ مَارَسَ

<sup>(</sup>١) "دعوة الإخوان المسلمين في ميزان الإسلام" (ص٦٦) بتصرُّف.

<sup>(</sup>٢) الجولة الثامنة (ص١٥٤).

 <sup>(</sup>٣) سَوْفَ تَعْرِفُ -أَخِي الْحَبِيبُ- فِي هَذِهِ الرُسَالَةِ نَمُوذَجًا لأَخْذِ سَعيد حَوَّى حَقِيقَةَ التَّصَوُّفِ دُونَ سَلْبِيَّاتِهِ -إِنْ شَاءَ اللهُ- لِتَعْرِفَ التَّصَوُّفَ المُحَرَّرَ فِي نَظَرِ سَعِيدَ حَوَّى.

<sup>(</sup>٤) "التفسير السياسي الإسلامي" (ص١٣٨-١٣٩).

<sup>(</sup>٥) الشَّاذِلِيَةَ: نِسْبَةٌ إِلَى أَبِي الحَسَنِ الشَّاذِلِي، (ت: ٢٥٦ه)، وُلِدَ بِقَرْيَةِ مُرْسِيَةَ، وَانْتَقَلَ إِلَى تُورُعِ، إِلَى تُونُس، وَدَخَلَ العِرَاقَ، وَمَاتَ فِي صَحْرَاءِ عَيذَانَ. وَتَنْقَسِمُ طَرِيقَتُهُ إِلَى فُرُوعٍ، وَمَاتَ فِي صَحْرَاءِ عَيذَانَ. وَتَنْقَسِمُ طَرِيقَتُهُ إِلَى فُرُوعٍ، وَمَاتَ فِي صَحْرَاءِ عَيذَانَ. وَتَنْقَسِمُ طَرِيقَتُهُ إِلَى فُرُوعٍ، وَمُنَاتِهُ ، المَالِكِيَّةُ، المَلكِيَّةُ، بَلْ يَصِلُ فُرُوعُهَا فِي قُرَى =

أَشْغَالَهَا وَأَذْكَارَهَا وَدَاوَمَ عَلَيْهَا مُدَّةً، وَقَدْ حَدَّثَنِي كِبَارُ رِجَالِهِ وَخَوَاصُّ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ بَقِيَ مُتَمَسِّكًا بِهَذِهِ الأَشْغَالِ وَالأَوْرَادِ إِلَى آخِرِ عَهْدِهِ، وَفِي زَحْمَةِ أَعْمَالِهِ».

وَقَالَ سَعِيدُ حَوَّى رَاللهُ: "إِنَّ الصُّوفِيَّةَ عِنْدَهُمُ اصْطَلَاحُ الْمُرْشِدِ الصَّوفِيَّةِ النَّامِ بِشَهَادَةِ كِبَارِ الصُّوفِيَّةِ النَّامِلِ، وَلَقَدْ كَانَ الأُسْتَاذُ البَنَّا مُرْشِدًا كَامِلًا بِشَهَادَةِ كِبَارِ الصُّوفِيَّةِ النَّامِلِ، وَلَقَدْ كَانَ كَذَلِكَ مُجَدِّدًا، وَالإِخْوَةُ النُّوَابُ هُمْ خُلَفَاؤُهُ النُّوابُ هُمْ خُلَفَاؤُهُ الخَيقِيُّونَ، وَهِيَ قَضِيَّةٌ يَجِبُ أَنْ تَأْخُذَ مَضْمُونَهَا الكَامِلَ فِي الدَّعْوَةِ»(١).

وَقَالَ -أَيْضًا-: "وَالْحَرَكَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الْمُعَاصِرَةُ اعْتَمَدَتِ التَّوْبِيَةَ الْصُوفِيَّةَ فِكْرًا وَسُلُوكًا بِشَكْلٍ مُجْمَلٍ؛ فَقَدْ ذَكَرَ الأَسْتَادُ البَنَّا فِي "رِسَالَةِ التَّعَالِيمِ" كَيْفَ أَنَّ مَرْحَلَةً مِنَ الْمَرَاحِلِ طَابَعُهَا صُوفِيٌّ مِنْ جَانِبٍ وَسَلَقِيٌّ مِنْ جَانِبٍ وَسَلَقِيٌّ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ، وَذَكَرَ فِي رِسَالَةِ المُؤْتَمَرِ الخَامِسِ أَنَّ مِنْ خَصَائِصِ دَعْوَتِنَا أَنَّهَا حَقِيقَةٌ صُوفِيَّةٌ "".

وَقَالَ -أَيْضًا-: "وَبِنَفْسِ الوَقْتِ أُرِيدُ أَنْ يَتَعَرَّفَ الْمُسْلِمُ عَلَى مَعنَى

<sup>=</sup> وَمُدُنِ الرَّيْفِ المِصْرِيِّ، إِلَى أَلْفِ فَرْعٍ، وَتِلْكَ الطَّرِيقَةُ، بَلْ كُلُّ الطُّرْقِ، إِنَّا هِي قَائِمَةٌ عَلَى القُبُورِ؛ يَقَدَّسُونَ أَصْحَابَهَا، وَيَسْتغِيثُونَ بِهِمْ، وَيَتَمَسَّحُونَ بِأَعْتَابِهَا، وَيَطُوفُونَ حَوْلَ أَضْرِحَتِهِمْ، وَيَسْأَلُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ تَعَالَى، بَلْ تَعَوَّلَتْ مُعْظَمُ مَسَاجِدِ الرِّيفِ المُصْرِيِّ مِنْ بُيُوتِ اللهِ إِلَى مَقَابِرَ لِلأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تُهَارَسُ فِيهَا كُلُّ مَظَاهِرِ اللهِ إِلَى مَقَابِرَ لِلأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تُهَارَسُ فِيهَا كُلُّ مَظَاهِرِ اللهُ لِلأَعْتَابِ. انظر: "الصوفية الوجه الشَّرْكِ بِاللهِ، مِنْ طَوَافِ وَدُعَاءِ وَاسْتِغَاثَةِ، وتَقْبِيلِ لِلأَعْتَابِ. انظر: "الصوفية الوجه الآخر" للدكتور محمد جميل غازي (ص٩٣).

<sup>(</sup>۱) "تربيتنا الروحية" (ص۲۱). (۲) المرجع السابق (ص۱۷).

الحَقِيقَةِ الصُّوفِيَّةِ، الَّتِي هِيَ سِمَاتُ دَعْوَةِ الأَسْتَاذِ البَنَّا"(١).

# عَقِيدَةُ الشَّيخ حَسَنِ البنَّا رَاللَّهُ وَانْعِكَاسِهَا عَلَى أَتْبَاعِهِ:

لَقَدِ انْعَكَسَتْ هَذِهِ العَقِيدَةُ عَلَى أَتْبَاعِ حَسَنِ البنَّا، بَلْ عَلَى قَادَتِهِمْ وَالْمُنْظِّرِينَ فِي مَنْهَجِهِمْ: كَسَيِّد قُطْب، وَمُصْطَفَى السِّبَاعِي، وَسَعِيد حَوَّى، وَعُمَر التِّلْمِسَانِي، ويُوسُف القَرْضَاوِي، وَأَمْثَالِهِمْ، وَإِلَيْكَ البَيَانَ:

## ١) سَيِّد قُطْب

لَقَدْ تَبَنَّى سَيِّدْ قُطْب رَمِّالِكُ رَأْيَ الْخَلَفِ فِي آيَاتِ الصَّفَاتِ عُمُومًا، وَفِي آيَاتِ الاَسْتِوَاءِ خُصُوصًا، وَالدَّلِيلُ مَا يَأْتِي:

### (أ) سَيِّد قُطْب يُؤَوِّلُ الاستِوَاءَ:

قَالَ سَيِّد قُطْبِ (٢) رَحْلَقُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءَ فَسَوَّنِهُنَ سَبْعَ سَمَوَرَتِ ﴾ [البقرة: ٢٨]: "وَلَا تَجَالَ لِلخَوْضِ فِي مَعْنَى الاسْتِوَاءِ إِلَّا بِأَنَّهُ رَمْزُ السَّيْطَرَةِ وَالقَصْدِ بِإِرَادَةِ الخَلْقِ وَالتَّكُوينِ ".

وَهَذَا تَفْسِيرُ المُعْتَزِلَةِ، أَثْبَتَهُ الزَّمَعْشَرِيُّ فِي "الكشاف" عِنْدَ تَفْسِيرِ
آيَةِ البَقَرَةِ: ٢٩ فَقَالَ: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ﴾ أَيْ: قَصَدَ إِلَيْهَا
بِإِرَادَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ، بَعْدَ خَلْقِ مَا فِي الأَرْضِ".

<sup>(</sup>٢) "في ظلال القرآن" (ص١/٦٢).

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق (ص۱۸)

وَهَذَا القَوْلُ البَاطِلُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ اللهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-أَخْبَرَ أَنَّ العَرْشَ كَانَ عَلَى المَاءِ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَثَبَتَ ذَلِكَ فِي "صحيح البخاري" كِتَابِ بِدْءِ الحَلْقِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَينِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَكَتَبَ فِي الدِّكْرِ كُلَّ شَيءٍ، وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ»(١).

فَإِذَا كَانَ العَرْشُ مَغْلُوقًا قَبْلَ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ، فَكَيفَ يَكُونُ اسْتِوَاؤُهُ قَصْدَهُ إِلَى خَلْقِهِ لَهُ؟!

وَقَالَ سَيِّد رَالِفَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ ٱلرَّحْنُنُ عَلَى ٱلْمُرْشِ السَّيْطَرَةِ وَالاسْتِعْلَاءِ. أَسْتَوَىٰ ﴾: وَالاسْتِوَاءُ عَلَى العَرْشِ كِنَايَةٌ عَنِ السَّيْطَرَةِ وَالاسْتِعْلَاءِ.

وَهَذَا التَّفْسِيرُ هُوَ رَأْيُ الجَهْمِيَّةِ وَالمُعْتَرِلَةِ، أَمَّا تَفَاسِيرُ السَّلَفِ -رَحِمَهُمُ اللهُ- فَمَدَارُهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ، كُلُّهَا تَعْنى العُلُوَّ.

أَخرَجَهَا البُخَارِيُّ فِي "صحيحه"، قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْمُعَرِّفِ ﴾ : علا، وَقَالَ ابْنُ رَاهَوَيه: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ المُفَسِّرِينَ يَقُولُ: ﴿ الرَّمْنَ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴿ اللهِ: ٥] أَي: ارْتَفَعَ.

وَجَمْعَهَا ابْنُ القَيِّم رَمَالِكُ فِي نُونِيَّتِهِ فَقَالَ:

وَلَهُمْ عِبَارَاتٌ عَلَيهَا أَرْبَعٌ قَدْ حُصِّلَتْ لِلْفَارِسِ الطَّعَّانِ: وَهِيَ اسْتَقَرَّ، وَقَدْ عَلَا، وَكَذَلِكَ ازْ تَفَعَ الَّذِي مَا فِيهِ مِنْ نُكْرَانِ

<sup>(</sup>١) البخاريُّ (٣١٩١).

كَذَاكَ قَدْ صَعِدَ الَّذِي هُو رَابِعٌ وَأَبُوعُبَيدَةَ صَاحِبُ الشَّيْبَانِ وَاعْلَمْ -أَخِي فِي اللهِ- أَنَّهُ يَلْزَمُ مَنْ فَسَّرَ الاسْتِوَاءَ بِالاسْتِيلَاء فِي هَذَا المَقَامِ نِسبَةُ الشَّرِيكِ للهِ فِي خَلْقِهِ يُضَادُهُ فِي أَمْرِهِ؛ لأنَّ الاسْتِيلَاءَ لُغَةً لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ المُعَالَبَةِ، فَإِنْ وَقَعَ الظَّفَرُ قِيلَ: اسْتَولَى عَلَى كَذَا (۱).

فَمَنْ يَكُونُ الْمُضَادُ للهِ، حَتَّى تَمَكَّنَ اللهُ مِنَ التَّغُلُبِ عَلَيْهِ، وَالاسْتِيلَاءِ عَلَى مُلْكِهِ مِنْهُ؟!! إِنَّهُ لَا مَنَاصَ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ الفَاسِدِ إِلَّا بِالرُّجُوعِ إِلَى تَفْسِيرِ السَّلَفِ، فَعَنْ نَفْطَوَيْهِ: حَدَّثَنَا دَاودُ بْنُ عَلِيَّ: إِلَّا بِالرُّجُوعِ إِلَى تَفْسِيرِ السَّلَفِ، فَعَنْ نَفْطَوَيْهِ: حَدَّثَنَا دَاودُ بْنُ عَلِيًّ: كُنًا عِنْدَ ابْنِ الأَعْرَائِيِّ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبدِاللهِ، مَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ ٱلرَّمْنَ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ [هـ:٥]؟ قَالَ: هُو عَلَى عَرْشِهِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ ٱلرَّمْنَ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ [هـ:٥]؟ قَالَ: هُو عَلَى عَرْشِهِ كَيَا أَخْبَرَ، قَالَ: يَا أَبَا عَبدِاللهِ، إِنَّا مَعْنَاهُ اسْتَولَى. فَقَالَ: اسْكُتْ!! لَا يُقَالُ: استَولَى عَلَى الشَّيءِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مُضَادٌ؛ إِذَا غَلَبَ أَحَدُهُمَا، يُقَالُ: استَولَى عَلَى الشَّيءِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مُضَادٌ؛ إِذَا غَلَبَ أَحَدُهُمَا، قَيلَ: استَولَى عَلَى الشَّيءَ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مُضَادٌ؛ إِذَا غَلَبَ أَحَدُهُمَا، قَيلَ: استَولَى عَلَى الشَّيءِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مُضَادٌ؛ إِذَا غَلَبَ أَحَدُهُمَا، قِيلَ: استَولَى ، كَمَا قَالَ النَّابِغَةُ:

إِلَّا لِمِثْلِكَ أَوْ مَنْ أَنْتَ سَابِقُهُ سَبِقَ الْجَوَادِ إِذَا استَوْلَى عَلَى الْأَحَدِ (١)

# (ب) قَوْلُ سَيِّد قُطْب رَالله بِخَلْقِ القُرْآنِ

أَخِي، قَدْ يَسْتَفِزُّكَ هَذَا العُنْوَانُ، وَلَكِنْ تَمَهَّلْ وَلَا تَعْجَلْ بِلَوْمِكَ

<sup>(</sup>١) "الجهاعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة" تأليف/سليم الهلالي (ص٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٥/ ٢٨٤)، واللالكائيُّ في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (٣٩٣/٣)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (ص٥٢٣)، وَاللَّهَيُِّ في "العلو" (ص١٣٣). وإسناده صحيح.

صَاحِبًا؛ فَلَعَلَّ لَهُ دَلِيلًا وَأَنْتَ تَلُومُ، وَهَاهِيَ الأَدِلَّةُ بَيْنَ يَدَيْكَ:

قَالَ سَيِّد رَحِلْتُهُ بَعْدَ أَنْ تَكَلَّمَ فِي الْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ: "لَكِنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ أَنْ يُؤَلِّفُوا مِثْلَ هَذَا الكِتَابِ؛ لأَنَّهُ مِنْ صُنْعِ اللهِ لَا مِنْ صُنْعِ اللهِ لَا مِنْ صُنْعِ اللهِ لَا مِنْ صُنْعِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا الهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُوالمُوالمُلْمُ المَا المُلْمُولِيَّ اللهِ ال

وَيَقُولُ مَلْكُ فِي تَقْرِيرِ أَنَّ القُرْآنَ مَصْنُوعٌ (أَيْ: خَلُوقٌ): "وَكَمَا أَنَّ الرُّوحَ مِنَ الأَسْرَارِ الَّتِي اخْتَصَّ الله بِهَا، فَالقُرْآنُ مِنْ صُنْعِ اللهِ اللهِ اللهِ يَمْلِكُ الخَلْقُ مُحَاكَاتَهُ".

قُلْتُ: غَفَرَ اللهُ لِسَيِّد! كَيْفَ خَفِيَ عَلَيهِ أَخْبَارُ الفِتْنَةِ الَّتِي دَارَتْ رَحَاهَا عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ أَيَّامَ المَاْمُونِ وَالمُعْتَصِمِ وَالوَاثِقِ، وَمَا جَرَى لِإِمَامِ أَحْمَدَ عَلَى أَيْدِي الجَهْمِيَّةِ وَالمُعْتَزِلَةِ؟!

وَقَدْ أَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَى أَنَّ القُوْآنَ كَلَامُ اللهُ غَيْرُ خَلُوقٍ. وَكَلَامُهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى- صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ، وَاشْتَدَّ نَكِيرُهُمْ عَلَى مَنْ قَالَ بِخَلْقِ القُوْآنِ، قَالَ البُخَارِيُّ رَمِلِكُهُ: "وَقَالَ ابْنُ عُيَينَةَ وَمُعَاذٌ وَالحَجَّاجُ بْنُ القُرْآنِ، قَالَ البُخَارِيُّ رَمِلِكُهُ: "وَقَالَ ابْنُ عُيينَةَ وَمُعَاذٌ وَالحَجَّاجُ بْنُ عُمَدٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَهَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ وَالرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ الحَلَيِيُّ وَيُحْمَّدُ بْنُ يُوسُفَ وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ وَيَخْيَى بْنُ يَكْيَى، وَأَهْلُ وَتُحْمَّدُ بْنُ يُوسُفَ وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ وَيَخْيَى بْنُ يَكْيَى، وَأَهْلُ العِلْمِ: مَنْ قَالَ: القُرْآنُ مَغْلُوقٌ، فَهُوَ كَافِرٌ" (١) (١)

<sup>(</sup>۱) "في ظلال القرآن" (٥/ ٢٧١٩). (٢) " في ظلال القرآن" (٤/ ٢٢٥٠-٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) "خلق أفعال العباد" لأمير المؤمنينَ في الحديثِ محمَّدِ بنِ إسماعيلَ البخاريِّ (ص٢٥)

<sup>(</sup>٤) مَعَاذَ اللهِ أَنْ نُكَفِّرَ سَيِّد قُطْبِ بِهَذَا النَّقْلِ! وَإِنَّهَا نُؤَكِّدُ أَنَّ كَلَامَهُ وَ لَكَ بِحَاجَةٍ إِلَى =

### (ج) سَيِّد قُطْب لَا يَقْبَلُ أَحَادِيثَ الآحَادِ فِي العَقِيدَةِ

وَالدَّلِيلُ: قَوْلُ سَيِّد قُطْب رَكِهُ (وَرَدَتْ رِوَايَاتٌ بَعْضُهَا صَحِيحٌ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مُتَوَاتِرٍ، وَأَحَادِيثُ الآحَادِ لَا يُؤْخَذُ بِهَا فِي أَمْرِ العَقِيدَةِ، وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مُتَوَاتِرٍ، وَأَحَادِيثُ الآحَادِ لَا يُؤْخَذُ بِالأَحَادِيثِ فِي أُصُولِ وَاللَّوْاتُرُ شَرْطٌ لِلأَخْذِ بِالأَحَادِيثِ فِي أُصُولِ الاعْتِقَادِ). (۱) اهد.

وَالْجَوَابُ عَلَى هَذَا: أَنَّ هَذَا الشَّرِطَ اشْتَرَطَهُ الْجَهْمِيَّةُ وَالْمُعْتَرِلَةُ؛ كَيْ يَنْصُرُوا مَذْهَبَهُمُ البَاطِل، وَلَا دَلِيلَ عِنْدَهُمْ، وَقَدْ جَارَاهُمْ سَيِّد وَلَالَّهُ وَخَالَفَ جَمَاهِيرَ العُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ؛ حَيثُ ذَهَبُوا إِلَى وَخَالَفَ جَمَاهِيرَ العُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ؛ حَيثُ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ خَبَرَ الآحَادِ إِذَا تَلَقَّتُهُ الأُمَّةُ بِالقَبُولِ تَصْدِيقًا لَهُ وَعَمَلًا بِمُوجِبِهِ، أَفَادَ العِلْمَ وَعَلَى هَذَا أَهْلُ الْحَدِيثِ قَاطِبَةً، وَأَحَادِيثُ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ هَذَا النَّوْع (٢).

# (د) سَيِّد قُطْب يُفَسِّرُ كَلَامَ اللَّهِ بِالْمُوسِيقَى وَالأَنْغَامِ وَالأَنَاشِيدِ:

قَالَ سَيِّد قُطْب رَحْكَ عِنْدَ تَفْسِيرِهِ لِسُورَةِ النَّجْمِ: (هَذِهِ السُّورَةُ فِي

تَنْقِيحٍ، وَيَاحَبَّذَا لَوْ يُسْتَفَادُ مِنْ كِتَابِ «تَنْقِيَةُ الظَّلَالِ مِنْ عَقَائِدِ الضَّلَالِ» لِسَلِيمِ
 الهلَالِيِّ، وَكِتَابِ «المَوْرِدُ الزُّلَالُ فِي التَّنْبِيهِ عَلَى أَخْطَاءِ الظَّلَالِ» لِلدُّوَيشِ.

<sup>(</sup>١) "في ظلال القرآن" (٦/ ٤٠٠٨).

<sup>(</sup>٢) انظر هذا البَحْثَ في: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابْنِ تَيْمِيَّة (ص٤٨١-٤٨٥)، (١٨/ ٤٠-٤٩-٤٩) و«مختصر الصواعق المرسلة» لابنِ القيِّم (ص٤٨١-٤٨١)، و«النكت» للحافظ ابن حَجْرِ على مقدمة ابن الصّلاح (١/ ٣٧١-١٧٩)، و«الإحكام في أصول الأحكام» لابن حَزْمِ (١/ ١١٩-١٣٧).

عُمُومِهَا كَأَنَّهَا مَنْظُومَةٌ مُوسِيقِيَّةٌ عُلُوِيَّةٌ، مُنَغَّمَةٌ، يَسْرِي التَّنْغِيمُ فِي بِنَاجًا اللَّفْظِيِّ كَمَا يَسْرِي فِي إِيقَاع فَوَاصِلِهَا المَوْزُونَةِ الْمُقَفَّاةِ)(١).

وَقَالَ فِي تَفْسِيرِهِ سُورَةَ النَّازِعَاتِ: (يَسُوقُهُ فِي إِيقَاعٍ مُوسِيْقِيٍّ). ثُمُّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: (فَيَهْدَأُ الإِيْقَاعُ المُوسِيقِيُّ) (٢).

وَقَالَ عَنْ سُورَةِ العَادِيَاتِ: (وَالْإِيقَاعُ الْمُوسِيقِيُّ فِيهِ خُشُونَةٌ وَدَمْدَمَةٌ وَفَرْقَعَةٌ) (٣).

وَقَالَ: (إِنَّ دَاوِدَ اللَّكَ النَّيِّ كَانَ يُخَصِّصُ بَعْضَ وَقْتِهِ لِلتَّصَرُّفِ فِي شُعُونِ اللَّكِ، وَلِلقَصَاءِ بَيْنَ النَّاسِ، وَيُخَصِّصُ البَعْضَ الآخَرَ لِلخَلْوَةِ شُعُونِ اللَّكِ، وَلِلقَصَاءِ بَيْنَ النَّاسِ، وَيُخَصِّصُ البَعْضَ الآخَرَ لِلخَلْوَةِ وَالعِبَادَةِ، وَتَرْتِيلِ أَنَاشِيدَ تَسْبِيحًا لللهِ) (3).

### (ه) سَيِّدْ قُطْب يُكَفِّرُ الْمُجْتَمَعَاتِ الْإِسْلَامِيَّةً (٥):

قَالَ سَيِّد قُطْب رَحْلَكُ: (إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ اليَومَ دَوْلَةٌ

<sup>(</sup>١) "في ظلال القرآن" (٦/ ٣٤٠٤)، الطبعة ٢٥ عام (١٤١٧هـ).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٦/ ٣٨١١). (٣) المرجع السابق (٦/ ٣٩٥٧).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٥/ ٣٠١٨).

<sup>(</sup>٥) يَشْهَدُ عَلَى سَيِّد قُطْبِ بِتَكْفِيرُهِ الْمُجْتَمَعَاتِ الإسْلاَمِيَّةَ يُوسُفُ القَرْصَاوِي فِي كِتَابِهِ: "أَوْلَوِيَّاتُ الْحَرَكَةِ الإسْلاَمِيَّة" (ص١١٠) حَيْثُ قَالَ: (فِي هَذِهِ الْمُرْحَلَة ظَهَرَتْ كُتُبُ سَيِّد قُطْبِ التِي تُمثَّلُ المُرْحَلَةَ الأَخِيْرَةَ مِنْ تَفْكِيرُهِ، الَّذِي يَنْضَحُ بِتَكْفِيرِ المُجْتَمَعِ...، وَإِعْلَانِ الْجِهَادِ الْحُهُومِي عَلَى النَّاسِ كَافَّةً).

وَقَالَ: فَرِيدُ عَبْدالْخَالِق -أَحَدُ قَادَةِ الإخْوَانِ- فِي كِتَابِهِ "الإخْوَانُ المُسْلِمونَ فِي=

مُسْلِمَةٌ، وَلَا مُجْتَمَعٌ مُسْلِمٌ قَاعِدَةُ التَّعَامُلِ مِنْهُ هِيَ شَرِيعَةُ اللهِ وَالفِقْهُ اللهِ اللهِ وَالفِقْهُ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا

وَقَالَ: (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ الآنَ لَا يُجَاهِدُونَ؛ ذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ اليَوْمَ لَا يُوجَدُونَ. إِنَّ قَضِيَّةَ وُجُودِ الْإِسْلَامِ، وَوُجُودِ الْمُسْلِمِينَ هِيَ الَّتِي لَا يُوجَدُونَ. إِنَّ قَضِيَّةَ وُجُودِ الْإِسْلَامِ، وَوُجُودِ الْمُسْلِمِينَ هِيَ الَّتِي تَحْتَاجُ اليَوْمَ إِلَى عِلَاجٍ) (\*\*).

وَقَالَ: (لَقَدِ اسْتَدَارَ الزَّمَانُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ جَاءَ هَذَا الدِّينُ إِلَى

مِيْزَانِ الحَقِّ" (ص١١٠): (إِنَّ نَشَأَةَ فِكُرَةِ التَّكُفِيْرِ بَدَأَتْ بَيْنَ بَعْضِ شَبَابِ الإِخْوَانِ فِي سِجْنِ القَنَاطِرِ فِي أَوَاخِرِ الخَمْسِينَاتِ وَبِدَايَةِ السَّتَيْنَاتِ، وَإِنَّهُم تَأَثَّرُوا بِفِكْرِ سَيِّد قُطْب وَكِتَابَاتِهِ، وَأَخَذُوا مِنْهَا أَنَّ المُجْتَمَعَ فِي جَاهِلِيَّةٍ، وَأَنَّهُ قَدْ كَفَّرَ حُكَّامَهُ الَّذِينَ تَنَكَّرُوا لِحَاكِمِيَّةِ اللهِ بِقِدَم الحُكْم بِهَا أَنْزَلَ اللهُ، وَمَحْكُومِيْهِمْ، إِذْ رَضُوا بِذَلِكَ).

وَقَالَ عَلِيُّ عَشْهَاوِيَ فِي كِتَابِهِ ﴿ التَّارِيْخُ السِّرِيُّ لِلإِخْوَانِ الْسُلِمِينَ (ص ٨٠): (وَجَاءَنِي أَحَدُ الإِخْوَانِ، وَقَالَ لِي: إِنَّهُ سَوْفَ يَرْفُضُ أَكُلَ ذَبِيْحَةِ الْسُلِمِينَ الْمُوجُودَةِ حَالِيًّا، فَذَهَبْتُ إِلَى سَيِّد قُطُب، وَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: دَعْهُمْ يَأْكُلُومَها، فَيَعْتَبِرُونَها ذَبِيْحَةَ أَهْلُ الكِتَابِ، فَعَلَى الأَقَلِّ الْمُسْلِمُونَ الآنَ هُمْ أَهْلُ الكِتَابِ).

رَوَّالَ عَلِيُّ عَشْمَاوِي فِي نَفْسِ الكِتَابِ (ص١١٢) وَهُوَ يَضِفُ زِيَارَتَهُ لِسَيِّد قُطْب وَمُقَابَلَتِهِ لَهُ: (وَجَاءَ وَقْتُ صَلَاةِ الجُمْعَةِ، فَقُلْتُ لِسَيِّد قُطْب: دَعْنَا نَقُمْ نُصَلِّي، وَمُقَابَلَتِهِ لَهُ: (وَجَاءَ وَقْتُ صَلَاةِ الجُمْعَةِ، فَقُلْتُ لِسَيِّد قُطْب: دَعْنَا نَقُمْ نُصَلِّي، وَكَانَتِ المُفَاجَأَةُ أَنْ عَلِمْتُ - وَلاَّ وَلِ مَرَّةٍ - أَنَّهُ لَا يُصَلِّي الجُمْعَة ، وَقَالَ: إِنَّهُ يَرَى أَنَّ صَلَاةً الجُمْعَة بَسْقُطُ إِذَا سَقَطَتِ الخِلاَفَةُ، وَأَنَّهُ لَا جُمْعَة إِلَّا يَخِلاَفَةٍ).

قُلْتُ: تِلْكَ الأَفْكَارُ قَدْ تَبَنَّتُهَا الأَجْيَالُ، وَظَهَرَتْ آثَارُهَا فِي التَّفْجِيْرَاتِ وَالاَغْتِيَالَاتِ، وَلَهْرَتْ آثَارُهَا فِي التَّفْجِيْرَاتِ وَالاَغْتِيَالَاتِ، وَتِلْكَ الأَفْكَارُ هِيَ الَّتِي جَعَلَتِ العَلَّامَةَ اللَّحَدِّثَ أَحْمَد شَاكِر يَحْكُمُ عَلَى (الإِخْوَانِ) وَتِلْكَ الأَفْكَارُ هِيَ التَّي جَعَلَتِ العَطْرِ). كَمَا فِي جَلَّةِ الأَصَالَةِ (٤٠/ص١١).

(١) "في ظلال القرآن" (٢/٢١٢). (٢) المرجع السابق (٣/ ١٦٣٤).

البَشَرِيَّةِ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَدِ ارْتَدَّتِ البَشَرِيَّةُ إِلَى عِبَادَةِ العِبَادِ، وَإِلَى جَوْرِ الأَدْيَانِ، وَنَكَصَتْ عَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِنْ ظَلَّ فَرِيقٌ مِنْهَا يُرَدِّدُ عَلَى الْمَآذِنِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) ".

وَقَالَ: (إِنَّ المُجْتَمَعَ الجَاهِلِيَّ الَّذِي نَعِيشُ فِيهِ لَيسَ هُوَ المُجْتَمَعَ المُسْلِمَ)(٢).

# ٢) مُصْطَفَى السِّبَاعِيُّ وَلَكُ الْمُرْشِدُ الْعَامُّ لِلإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ فِي سُورِيَا سَابِقًا.

قَالَ رَاكُ فِي قَصِيدَةٍ نَظَمَهَا فِي الرَّوْضَةِ النَّدِيَّةِ، وَتَلاهَا أَمَامَ الحُجْرَةِ قَبْلَ الحَجِّ وَبَعْدَهُ، وَعُنْوَانُهُا "مُنَاجَاةٌ بَيْنَ يَدَي الحَبِيب الأَعْظَم "" وَمِنْ ضِمْنِ مَا قَالَ فِيهَا:

يَا سَائِقَ الظُّعْنِ ۚ ۚ غُو البَيْتِ وَالْحَرَم ۗ وَنَحْوَ طَيْبَةً (٥) تَبْغِيْ سَيِّدَ الأَمَم إِنْ كَانَ سَعْيُكَ لِلمُخْتَارِ نَافِلَةً فَسَعْيُ مِثْلِي فَرْضٌ عِنْدَ ذِي الْهِمَم يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ إِلَى ۚ أَغْتَابِ بَابِكَ أَشْكُو البَرْحَ (١) مِنْ سَقَمِي يَا سَيِّدِي قَدْ تَهَادَى السُّقْمُ فِي جَسَدِي مِنْ شِدَّةِ السُّقْم لَمْ أَغْفَلْ وَلَمْ أَنَم

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٢/ ١٠٥٧). (٢) المرجع السابق (٦/ ٤٠٠٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: "مجلة حضارة الإسلام" السنة الخامسة عام ١٩٦٤م(ص٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) الظُّعن بضمَّةِ وبضَّمتين-: جَمعُ ظَعِينَةِ، وَهِيَ: الجَمَلُ الَّذي عليه الهَوْدَجُ.

<sup>(</sup>٥) طَيْبة -بالفَتْح-: اللَّدِينَةُ النَّبُويَّة. (٦) البَرْح -بالفتح-: الشَّدَّة.

### وَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَينِ:

أَوَّلًا: أَنَّهُ جَعَلَ سَعْيَهُ إِلَى قَبْرِ الرَّسُولِ ﴿ الْكَبِيْ فَرْضًا، وَهَذَا لَا دَلِيلَ عَلَيهِ؛ لأَنَّ شَدَّ الرِّحَالِ لَا يَجُوزُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدُ الْحَرَامُ، وَمَسجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدُ الأَقْصَى (()).

ثَانِيًا: أَنَّهُ اسْتَغَاثَ بِالنَّبِيِّ وَنَادَاهُ شَاكِيًا، وَاللهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يَقُولُ لِنَبِيِّهِ: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنْكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ [يونس:١٠٦]، وَالرَّسُولُ يَقُولُ: ﴿ وَلَا تَعْرَ اللهِ يَقُولُ: ﴿ اللّهُ عَاءُ هُوَ العِبَادَةُ ﴾ (\* فَالدُّعَاءُ عَبَادَةٌ كَالصَّلَاةِ، لَا يَجُوزُ لِغَيرِ اللهِ، وَلَوْ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وَهُوَ مِنَ الشَّرُكِ الأَكْبَرِ اللّهِ يَعْبِطُ العَمَلَ، وَيُخَلِّدُ صَاحِبُهُ فِي النَّارِ.

### ٣) سَعِيدُ حَوَّى رَمَالله:

وَسَعِيدُ حَوَّى رَحَالَتُهُ هُوَ أَحَدُ أَكْبَرِ كِبَارِ قَادَةِ وَمُنَظِّرِي جَمَاعَةِ (الإِخْوَانِ)، كَانَ لَهُ دَوْرٌ بَارِزٌ فِي انْتِشَارِ حَرَكَةِ (الإِخْوَانِ)، وَلَاسِيَّا فِي سُوْرِيَةَ وَبَعْضِ بِلَادِ الشَّامِ، وَهُوَ صَاحِبُ الْمُؤَلَّفَاتِ الَّتِي يَتَدَاوَلُهَا (الإِخْوَانُ) فِيهَا بَيْنَهُمْ كَ"اللَّذْخَل إِلَى دَعْوَةِ الإِخْوَانِ"، وَمِنْهَا مَا

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (١١٨٩)، ومسلمٌ (١٣٩٧)، عَنْ أَبِي هُريرَة ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>٢) تقدَّم تخريجُهُ.

يُدَرَّسُ فِي جَامِعَةِ الإِيَّانِ كَ"الْمُسْتَخْلَصِ فِي تَزْكِيَةِ الأَنْفُسِ".

وَهُوَ رَحِلْكُ لَا يَخْتَلِفُ عَنْ سَابِقَيهِ مِنْ حَيثُ الخَلْطُ فِي أُمُورِ العَقِيدَةِ لأَدِلَّةٍ، مِنهَا:

قَالَ رَحْكَ : "إِنَّ لِلمُسْلِمِينَ خِلَالَ العُصُورِ أَئِمَّتَهُمْ فِي الاعْتِقَادِ، فَأَئِمَّتُهُمْ فِي الاعْتِقَادِ، فَأَئِمَّتُهُمْ فِي الاعْتِقَادِ، كَأَبِي الحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ، وَأَبِي مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيِّ». المَاتُرِيدِيِّ».

وَقَالَ -أَيضًا-: "وَسَلَّمَتِ الْأُمَّةُ فِي قَضَايَا العَقَائِدِ لاثْنَينِ: أَبِي الْحُسَنِ الأَشْعَرِيِّ، وَأَبِي مَنْصُورٍ المَاتُرِيدِيِّ".

وَالْجَوَابُ عَلَيهِ: أَنَّ عَقِيدَةَ الأَشَاعِرَةِ وَالْمَاتُرِيدِيَّةِ غَيْرُ عَقِيدَةِ السَّلَفِ، فَعَقِيدَةُ السَّلَفِ، فَعَقِيدَةُ السَّلَفِ، فَعَقِيدَةُ السَّلَفِ مَمْ فَ النُّصُوصِ عَنْ ظَوَاهِرِهَا فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِأَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ، مَعَ نَفْيِ مَا يَجِبُ نَفْيُهُ عَنِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - مِنَ التَّمْثِيلِ، أَوِ التَّكْيِيفِ، وَعَقِيدَةُ الأَشَاعِرَةِ وَالمَاتُرِيدِيَّةِ وَلَا النَّصُوصِ عَنْ ظَوَاهِرِهَا فِي أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ، يَقُولُ تُوجِبُ صَرْفَ النُّصُوصِ عَنْ ظَوَاهِرِهَا فِي أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ، يَقُولُ صَاحِبُ كِتَابِ "جَوْهَرَةِ التَّوحِيدِ" -وَهُو مِنَ الكُتُبِ المُعْتَمَدَةِ لَدَيهِمْ-:

وَكُلُّ نَصِّ أَوْهَمَ التَّشْبِيهَا أَوْلُهُ، أَوْ فَوِّض وَرُمْ تَنْزِيْها يَقُولُ صَاحِبُ كِتَابِ "إِثْخَافُ المُرِيدِ بِشَرْحِ جَوْهَرَةِ التَّوحِيدِ" يَقُولُ صَاحِبُ كِتَابِ "إِثْخَافُ المُرِيدِ بِشَرْحِ جَوْهَرَةِ التَّوحِيدِ" (١٣٢-١٣١) فِي مَعْنَى كَلِمَةِ "أَوْله": "أَيْ: وُجُوبًا بأَنْ تَحْمِلَهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) "جولة في الفقهين" (ص٢٢-٦٢). (٢) المرجع السابق (٢٢).

خِلَافِ ظَاهِرِهِ". اه.

وَقَالَ فِي (ص٥٥) مِنْ هَذَا الكِتَابِ: "إِنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- لَا دَاخِلَ العَالَمِ، وَلَا خَارِجَهُ، وَلَا يَمِينَ وَلَا شِمَالَ، وَلَا فَوْقَ وَلَا تَحْتَ، وَلَا أَمَامَ وَلَا خَلْفَ، وَلَا مُتَّصِلٌ بِالعَالَم، وَلَا مُنْفَصِلٌ عَنْهُ".

فَهَكَذَا ضَيَّعَتِ الأَشْعَرِيَّةُ رَجَّا، فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ!! فَأَيُّ أَشْعَرِيَّةٍ وَأَيُّ مَاتُرِيدِيَّةٍ سَلَّمَتْ لَهَا الأُمَّةُ فِي قَضَايَا العَقَائِدِ خِلَالَ العُصُورِ؟! وَأَيُّ مَاتُرِيدِيَّةٍ سَلَّمَتْ لَهَا الأُمَّةُ فِي قَضَايَا العَقَائِدِ خِلَالَ العُصُورِ؟!

وَهَلْ أُمَّةٌ لَمْ تُسَلِّم فِي الفُرُوعِ لأَحَدِ سِوَى الوَحْيَينِ، تُسَلِّمُ فِي قَصَايَا الأُصُول لِرَجُلَينِ؟!

وَقَالَ سَعِيد حَوَّى رَحْكُ : "وَمِنْ أَجْلِ الضَّوَابِطِ الدَّقِيقَةِ لِعِلْمِ العَقَائِدِ، وُجِدَ عِلْمُ المَنْطِقِ الإسْلَامِيِّ، بَعْدَ تَطْوِيرِهِ عَنِ المَنْطِقِ الإسْلَامِيِّ، بَعْدَ تَطْوِيرِهِ عَنِ المَنْطِقِ اللهُونَانِيِّ". وَقَالَ -أَيْضًا-: "إِنَّهُ يَعْضِمُ الْعَقْلَ (أَيْ: عِلْمَ المَنْطِقِ) مِنَ النُونَانِيِّ". وقَالَ -أَيْضًا-: "إِنَّهُ يَعْضِمُ الْعَقْلَ (أَيْ: عِلْمَ المَنْطِقِ) مِنَ الْخَطَإِ فِي بَابِ الْعَقَائِدِ". اه (٢).

وَالْجَوَابُ عَلَيهِ: أَنَّ أَئِمَّةَ السَّلَفِ -رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى- نَهوا عَنْ عِلْمِ اللهُ تَعَالَى- نَهوا عَنْ عِلْمِ الكَلَام، وَحَذَّرُوا مِنْهُ وَاتَّفَقُوا عَلَى ذَمِّهِ.

قَالَ أَبُويُوسُف -تِلْمِيذُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَ اللهُ-: "مَنْ طَلَبَ الدِّينَ بِالكَلَام، فَقَدْ تَزَنْدَقَ".

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق (٤٨). (٢) المرجع السابق (١١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في "شرف أصحاب الحديث" (ص٥)، وانظر: "شرح الطحاوية" (ص٧٨).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَالَكُهُ: "حُكْمِي فِي أَهْلِ الكَلَامِ أَنْ يُضْرَبُوا بِالجَرِيدِ وَالنَّعَالِ، وَيُقَالَ: هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الكِتَابَ وَالشَّنَةَ، وَأَقْبَلَ عَلَى الكَلَامِ".

وَيَصِفُهُمُ الإِمَامُ أَحَدُ رَاكُهُ: "إِنَّهُمْ أَهْلُ بِدَعٍ، وَهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي الكِتَابِ، مُتَّفِقُونَ عَلَى مُفَارَقَةِ الكِتَابِ، يَتَكَلَّمُونَ الكِتَابِ، يَتَكَلَّمُونَ بِللْتَشَابِهِ مِنَ الكَلَامِ، وَيَخْدَعُونَ جُهّالَ النَّاسِ بِهَا يُلَبِّسُونَ عَلَيهِمْ "".

ثُمَّ اعْلَمُ -أَخِي- أَنَّ عِلْمَ الكَلَامِ وَالمَنْطِقِ يُشَوِّهُ العَقِيدَةَ، وَيُفْسِدُ القُلُوبَ، وَيَعْضِمُ العُقُولَ عَنِ الهُدَى، وَهَذِهِ اعْتِرَافَاتُ بَعْضِ أَقْطَابِ عِلْمِ الكَلَامِ، وَإِنَّهَا لَخَيْرُ دَلِيلٍ يَشْهَدُ بِالحَقِّ وَفَصْلِ الخِطَابِ.

قَالَ العَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيقِ العِيد وَالله:

غَاوَزْتُ حَدَّ الأَكْثَرِينَ إِلَى العُلَا وَسَافَرْتُ وَاسْتَبْقيتَهُمْ فِي الْمَاوِزِ وَخُضْتُ مِارًا لَيْسَ يُدْرَكُ قَعْرُهَا وَسَيَّرَتُ نَفْسِي فِي قَسِيمِ الْمَاوِزِ وَخُضْتُ مِارًا لَيْسَ يُدْرَكُ قَعْرُهَا وَسَيَّرَتُ نَفْسِي فِي قَسِيمِ الْمَاوِزِ وَخُصْتُ فِي الأَفْكَارِ، مُمَّ تَرَاجَعَ اخْ يَيَارِي إِلَى اسْتِحْسَانِ دِينِ العَجَائِزِ العَجَائِزِ العَجَائِزِ العَجَائِزِ العَجَائِزِ اللهَ عَلَيْنِ العَجَائِزِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

وَقَالَ الشِّهْرِسْتَانِي -وَقَدْ كَانَ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ-:

<sup>(</sup>١) «شرح الطحاوية» (ص ٧٢).

<sup>(</sup>٢) "موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول" ابن تيمية (٢٣/١).

 <sup>(</sup>٣) يَعنِي: أَنَّ العَجَائِزَ مُؤمِناتٌ بِاللهِ عَلَى فِطرَةِ الإسلام.

لَعَمْرِي لَقَدْ طُفْتُ المَعَاهِدَ كُلَّهَا وَسَيَّرَتُ طَرْفِي (() بَيْنَ تِلْكَ المَعَالِم (٢) فَلَمْ أَرَ إِلَّا وَاضِعًا كَفَّ حَاثِرِ عَلَى ذَفَّن، أَوْ قَارِعًا سِنَّ نَادِم (٣) فَرَدَّ عَلَيهِ الإِمَامُ مُحُمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَمِيرُ الصَّنْعَانِيُّ وَاللَّهُ:

لَعَلَّكَ أَهْمَلْتَ الطَّوَافَ بِمَعْهَدِ الْ وَسُولِ وَمَنْ وَالَاهُ مِنْ كُلِّ عَالِمٍ فَهَا حَارَ مَنْ يَهْدِي بِهَدْي مُحَمَّدٍ وَلَسْتَ تَرَاهُ قَارِعًا سِنَّ نَادِم وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُوعَبِدِاللهِ الرَّازِيُّ رَجَالته، كَمَا نَقَلَ عَنْهُ ابْنُ خَلِّكَان رَّمِاللهُ فِي «وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ»:

يْهَايَةُ إِقْدَامِ العُقُولِ عِقَالٌ وَأَكْثَرُ سَعْيِ العَالَمِينَ ضَلَالُ وَأَرْوَاحُنَا فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِنَا وَغَايَـةُ دُنْيَانَـا أَذًى وَوَبَــالُ وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُولَ عُمْرِنَا سِوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ قِيلَ وَقَالُوا فَكُمْ قَدْ رَأَيْنَا مِنْ رِجَالٍ وَدَوْلَةٍ فَبَادُوا جَمِيعًا مُسْرِعِينَ وَزَالُوا وَكُمْ مِنْ جِبَالٍ قَدْ عَلَتَ شُرُفَاتِهَا رِجَالٌ فَزَالُوا وَالجِبَالُ جِبَالُ (3)

وَفَخْرُ الدِّينِ الرَّازِي رَحْكُ مِنْ أَكَابِرِ القَوْمِ الَّذِينَ اشْتَغَلُوا بِعِلْم الكَلَام، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ عَلَى هَذَا الضَّلَالِ، وَيَعْتَرِفُ فِي آخِرِ أَيَّامِهِ بِخَطَيْهِ فَيَقُولُ: «لَقَدْ تَأَمَّلْتُ الطُّرُقَ الكَلَامِيَّةَ، وَالمَنَاهِجَ الفَلْسَفِيَّةَ،

<sup>(</sup>١) الطَّرفُ -بِالفَتح-: العَيْن.

<sup>(</sup>٢) المَعَالم: جَمْعُ مَعْلَم، وَهُوَ الأَثْرُ يُستَدَلُّ بِهِ عَلَى الطَّرِيقِ.

<sup>(</sup>٣) "شرح الطحاوية" (١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) "شرح حديث النزول" لابن تَيْميَّةَ (ص٧٦).

نَصُّ الرِّسَانَةِ

وَرَأَيتُ أَقْرَبَ الطُّرُقِ طَرِيقَةُ القُرْآنِ، وَمَنْ جَرَّبَ تَجْرِبَتِي عَرَفَ مَعْرِفَتِي " مَعْرِفَتِي " ().

#### هَلْ كَانَ سَعِيدُ حَوَّى رَاللهُ صُوفِيًّا؟

أَيْ أَخِي، إِنَّ مَا يَكْتُبُهُ المَرْءُ شَاهِدُ عَدْلِ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ، وَسَوْفَ أَنْقُلُ لَكَ كَلَامَ سَعِيدِ حَوَّى رَحَلَّهُ صوفيًّا بِأَمَانَةٍ وَدِقَّةٍ، مِنْ أَوْثَقِ كُتُبِهِ، وَأَثْرُكُ لَكَ الحُكْمَ.

قَالَ سَعِيدُ حَوَّى رَحِكَ اللَّهُ: "لَقَدْ تَتَلْمَذْتُ فِي بَابِ التَّصَوُّفِ عَلَى مَنْ أَظُنُّهُمْ أَكْبَرَ عُلَهَا وِ التَّصَوُّفِ فِي عَصْرِنَا، وَأَكْثَرَ النَّاسِ تَحْقِيقًا بِهِ، وَأَذِنَ أَظُنُّهُمْ أَكْبَرَ عُلَهَا وِ التَّصوُفِ فِي عَصْرِنَا، وَأَكْثَرَ النَّاسِ تَحْقِيقًا بِهِ، وَأَذِنَ لِي بَعْضُ شُيُوخِ الصُّوفِيَّةِ بِالتَّرْبِيَةِ، وَتَسْلِيكِ المُرِيدِينَ "".

وَأَضَافَ قَائِلًا: "وَإِنِّي -بِفَضْلِ اللهِ- مَعَ أَنِّي مَأْذُونٌ عَلَى طَرِيقَةِ الصُّوفِيَّةِ بِتَلْقِينِ الأسْمِ المُفْرَدِ". اهـ الصُّوفِيَّةِ بِتَلْقِينِ الاسْمِ المُفْرَدِ". اهـ

وَالْجَوَابُ عَلَيهِ: أَنَّ الذِّكْرَ بِالاَسْمِ المُفْرَدِ (اللهُ، اللهُ)، أَوْ (هُوْ، هُوْ) هُوْ) مُبْتَدَعٌ؛ لَمْ يَرِدْ فِي أَذْكَارِ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ، الَّتِي تَوَلَّتْ شَرْحَ كَيْفِيَّةِ الشَّابِدَةِ، الَّتِي تَوَلَّتْ شَرْحَ كَيْفِيَّةِ الذَّكْرِ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ مَلْكَهُ: "إِنَّ المَشْرُوعَ فِي ذِكْرِ اللهِ هُوَ ذِكْرُهُ عِلْمُهُ وَكُوهُ عَلَمَةٍ، وَهُوَ الَّذِي عِجُمْلَةٍ تَامَّةٍ، وَهُوَ اللَّسَمَّى بِالكَلَامِ، وَالوَاحِدُ مِنْهُ بِالكَلِمَةِ، وَهُوَ الَّذِي يَنْفَعُ القُلُوب، وَيَجْذِبُ القُلُوبَ إِلَى اللهِ يَنْفَعُ القُلُوب، وَيَجْذِبُ القُلُوب إِلَى اللهِ يَنْفَعُ القُلُوب، وَيَجْذِبُ القُلُوب إِلَى اللهِ

<sup>(</sup>٢) "تربيتنا الروحية" (ص١٦).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

رسالة أخوية

وَمَعْرِفَتِهِ، وَمَحَبَّتِهِ وِخَشْيَتِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَطَالِبِ العَالِيَةِ، وَالْمَقَاصِدِ السَّامِيَةِ. وَأَمَّا الاقْتِصَارُ عَلَى الاسْمِ الْمُفْرَدِ - مُظْهَرًا أَوْ مُضْمَرًا - فَلَا السَّامِيَةِ. وَأَمَّا الاقْتِصَارُ عَلَى الاسْمِ الْمُفْرَدِ - مُظْهَرًا أَوْ مُضْمَرًا - فَلَا أَصْلَ لَهُ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ ذِكْرِ الخَاصَّةِ وَالعَارِفِينَ، بَلْ هُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى أَنُواعٍ مِنَ البِدَعِ وَالضَّلالاتِ، وَذَرِيعَةٌ إِلَى تَصَوُّرَاتٍ وَأَحْوَالٍ فَاسِدَةٍ مِنْ أَحْوَالِ أَهْلِ الإِلْحَادِ، وَأَهْلِ الاتِّخَادِ" اله.

قَالَ سَعِيدُ حَوَّى مِلْكَ: "وَالرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي مَرَّتْ مَعَنَا

(٢) تَجِدُنِي -أَخِي الحَبِيبُ- قَدْ أَعْطَيْتُ سَعِيدَ حَوَّى رَاللهُ أَكْثَرَ مِنْ غَيرِهِ؛ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لأَنَّ أَهُمَّ كُتُبِهِ مُعْتَمَدَةٌ لَدَى (الإِخْوَانِ) وَيَنْصَحُونَ بِهَا، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُقَرَّرٌ عَلَيهِمْ: 

- "اللَّهْ خَلِ إِلَى دَعْوَةِ الإِخْوَانِ"، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي بَعْضِ الجَامِعَاتِ: كَجَامِعَةِ الإِيْهَانِ بِاليَمَنِ: - "اللَّشَخْلَصِ فِي تَزْكِيَةِ الأَنْفُسِ".

قَدْ جَعَلَ مَلْكُ فِي كِتَابِهِ هَذَا النَّصُوُّفَ وَاجِبًا عَلَى النَّلِمِينَ، فَقَدْ قَالَ فِي (ص٥) مِنْ نَفْسِ الكِتَابِ (أَيِ: "النُسْتَخْلَصِ"): "وَلَقَدْ حَاوَلْنَا فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ أَنْ نُقَدِّمَ نَوعًا مِنَ التَّصَوُّفِ المُحَرَّرِ عَلَى أُصُولِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَذَاهِبِ أَهْلِ الحَقِّ؛ لِإِيمَانِنَا أَنَّ مِنَ التَّصَوُّفِ المُحَرِّرِ عَلَى أُصُولِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَذَاهِبِ أَهْلِ الحَقِّ؛ لِإِيمَانِنَا أَنَّ مَنْ اللهِ النَّاسُ جَمِيعًا". اهد.

وَلَا أَنْكِرُ أَنَّ فِي جَامِعَةِ الإِيْهَانِ الكُتُبَ النَّافِعَةَ: كَ "صَحِيحِ مُسلِمٍ" وَ"تَفْسِيرِ ابْنِ كَثِيرٍ"، لَكِنَّ فِيهَا الكُتُبَ الضَّارَةَ الَّتِي تَدْعُو إِلَى مَنْهَجِ الإِخْوَانِ ، مِثْلَ كِتَابِ: "حَاضِرُ العَالَمِ الإِسْلَامِيِّ" وَ"المُشْتَخْلَصِ لِتُرْكِيَةِ الأَنْفُسِ".

لْبُسِّمُّ: جَامِعَةُ الإِيْمَانِ اعْتَمَدَتْ كِتَابَ "حَاضِرُ الْعَالَمِ الإِسْلَامِي" بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ وَالْحَذْفِ كَمَا فِي الْمُقَدِّمَةِ، لَكِنَّهَا -لِلأَسَفِ- عَمِلَتْ عَلَى تَكْثِيفِ الْمَوَادِ الَّتِي غَنْدُمُ مَنْهَجَ (الإِخْوَانِ) عَلَى حِسَابِ المَوَادُ الشَّرْعِيَّةِ، حَتَّى أَصْبَحَتْ هَذِهِ الْمَوَادُ أَكْثَرُ مِنْ نَصْفِ مَوَادُ النَّهَجِ الْمُقَرِ فِي الجَامِعَةِ، مِثْلَ: كِتَابِ "مَبَادِئُ العُلُومِ السَّيَاسِيَّةِ".=

<sup>(</sup>١) "العبودية" لابن تيمية (ص٥٨).

نَصُّ الرِّسَالَةِ

تَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِكْرَةَ التَّوَسُّلِ إِلَى اللهِ بِرَسُولِهِ التَّكِيُّ ، كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي جِيلِ الصَّحَابَةِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ "".

قُلْتُ: هَذِهِ الرَّوَايَةُ الَّتِي زَعَمَ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ هِيَ حَادِثَةُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فِي زَمَنِ خِلَافَةِ عُثْهَانَ، حَيثُ عَلَّم إِنْسَانًا أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى اللهِ حُنَيْفٍ فِي زَمَنِ خِلَافَةِ عُثْهَانَ، حَيثُ عَلَّم إِنْسَانًا أَنْ يَتَوجَّهَ إِلَى اللهِ بِرَسُولِ اللهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَقَالِهِ مَنْ اللهِ عَلْمَ وَقَاتِهِ مَنْ اللهِ عَلْمَ وَقَاتِهِ مَنْ وَهُوَ حُجَّةٌ فِي بَابِ وَقَدْ رَأَيْنَا قَوْلَ اللهِ بِرُسُلِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ "". اه.

وَالْجَوَابُ عَلَيهِ: أَنَّ هَذِهِ القِصَّةَ ضَعِيفَةٌ، بَلْ مُنْكَرَةٌ، قَالَ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُّ رَاكِمُ بَعْدَ كَلَامٍ لَهُ سَبَقَ: "وَخُلَاصَةُ القَوْلِ: أَنَّ هَذِهِ الْعَلَّامَةُ الْقَوْلِ: أَنَّ هَذِهِ الْقَصَّةَ ضَعِيفَةٌ مُنْكَرَةٌ؛ لأُمُور ثَلَاثَةٍ:

١- ضَعْفُ حِفْظِ الْمُتَفَرِّدِ بِها.

٢- الاخْتِلَافُ عَلَيهِ فِيهَا.

٣- وَمُخَالَفَتُهُ لِلثِّقَاتِ الَّذِينَ لَمْ يَذْكُرُوهَا فِي الحَدِيثِ.

 <sup>=</sup> وَكُالَفَتُهُ لِلكِتَابِ وَالسُّنَةِ كَثِيرَةٌ جِدًا، فَعَلَى سَبِيلِ المِثَالِ: مَا يَمَسُّ تَوجِيدَ اللهِ مَا ذَكَرَهُ مُؤلِفُو الكِتَابِ فِي (ص٨١): "السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ تَعْنِى: أَنَّ الشَّعْبَ هُوَ صَاحِبُ السُّلْطَةِ وَمَصْدَرُهَا". اه. وَهَذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ أَنَّ الحُّكُمَ لَا يَكُونُ إِلَّا للهِ؛ لِقُولِ اللهِ -تَبَارَكَ وَمَصْدَرُهَا". اه. وَهَذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ أَنَّ الحُكُمُ لَا يَكُونُ إِلَّا للهِ؛ لِقُولِ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: ﴿ إِن الْمُكُمُ إِلَّا بِللهِ ﴾ [يوسف: ١٠] وَلِفَضِيلَةِ شَيضِنَا مُحَمَّدٍ الإِمَام "البَيَانُ لِيَا عَلَيهِ جَامِعَةُ الإِيْبَانِ"، لَا يَسَعُ مُنْصِفًا رَدُّهُ وَلَا مُبْطِلًا نَقْضُهُ، فَرَاجِعُهُ إِنْ شِئْتَ.

<sup>(</sup>۱) "تربيتنا الروحية" (ص١٠١-١٠٧). (٢) المرجع السابق.

وَأَمْرٌ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ كَافٍ لإسْقَاطِ هَذِهِ القِصَّة، فَكَيفَ مِهَا مُجْتَمِعَة؟! ٣٠٠٠.

### ٤) عُمَرُ التِّلْمِسَانِيُّ رَالله:

التَّلْمِسَانِيُّ حَلِيْهِ هُوَ الْمُرْشِدُ العَامُّ الثَّالِثُ لَّ لِإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ)، وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ عَنْ سَابِقِيهِ؛ فَلَهُ طَوَامٌّ فِي العَقِيدَةِ، وَاجْتِهَادَاتٌ شَاذَةٌ، وَإِلَيْكَ الأَدِلَّة:

قَالَ رَاكُ اللهِ عَلَى البَعْضُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِذَا جَاءُوهُ حَيًّا فَقَطْ، وَلَمْ أَبَيَّنَ سَبَبَ هَذَا التَّقْيِيدِ فِي الآيَةِ عِنْدَ الاَسْتِغْفَارِ بِحَيَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْسَ فِي الآيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّقْييدِ".

وَقَالَ -أَيضًا-: "لِذَا أَرَانِي أَمِيلُ إِلَى الأَخْذِ بِالرَّأْيِ القَائِلِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَسْتَغْفِرُ -حَيًّا وَميَّتًا- لِمَنْ جَاءَهُ قَاصِدًا رِحَابَهُ الكَرِيم "".

وَقَالَ -أَيْضًا-: "فَهَا لَنَا وَلِلْحَمْلَةِ عَلَى أَوْلِيَاءِ اللهِ وَزُوَّارِهِمْ، وَاللَّهِ وَزُوَّارِهِمْ، وَالدَّاعِينَ عِنْدَ قُبُورِهِمْ؟! "(3). اهـ.

فَانْظُرْ -أَخِي- هَلْ بَقِيَ شِرْكٌ مِنْ شِرْكِ القُبُورِ لَمْ يُبِحْهُ الْمُرْشِدُ

<sup>(</sup>١) "التوسل" للألباني (ص٨٨).

<sup>(</sup>٢) "شهيد المحراب" لعمر التلمساني (ص٢٢-٢٢).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق. (٤) المرجع السابق (ص٢٣١).

العُامُّ حَالِقَهُ ، وَغَفَرَ لَهُ فِي هَذِهِ العِبَارَةِ؟!

وَلَكِنْ هَكَذَا حَالُ (الإِخْوَانِ) -غَفَرَ اللهُ لَهُمْ-: اسْتِبْعَادُ العَنَاصِرِ المَعْرُوفَةِ بِالعِلْمِ مِنْ قِيَادَةِ الحَرَكَةِ، وَإِنْ وُجِدَ فِي صُفُوفِهِمْ رَجُلٌ مَعْرُوفَ بِالدُّنيَا، بِالعِلْم، فَهُو بَيْنَ حَالَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَلْبِسُوا عَلَيهِ وَيُعْرِقُوهُ بِالدُّنيَا، فَيَسْكُتُ عَنْ أَخْطَائِمِمْ، بَلْ وَيَلْتَمِسُ المَعَاذِيرَ وَالمُبَرِّرَاتِ لأَغْلَاطِهِمْ، فَيَسْكُتُ عَنْ أَخْطَائِمِمْ، بَلْ وَيَلْتَمِسُ المَعَاذِيرَ وَالمُبَرِّرَاتِ لأَغْلَاطِهِمْ، أَوْ أَنْ يَعْتَرِضَ فَيَنْطَرِدَ؛ لِذَا فَأَنَا أَكَدًى مَنْ يُشِتُ أَنَّ فِي صُفُوفِ (الإِخْوَانِ) عَالمًا يَمْلِكُ الشَّجَاعَة الأَدَبِيَّةَ، فَيَذْكُو مَا لَهُمْ، وَمَا عَلَيْهِمْ!!

وَأَعُودُ لِهَا سَبَقَ، قَالَ التَّلْمِسَانِيُّ رَحَالَتُهُ: "تَعَلَّمْتُ الرَّقْصَ الإِفْرَخِيَّ فِي صَالَاتِ عِهَادِ الدِّينِ، وَكَانَ تَعْلِيمُ الرَّقْصَةِ الوَاحِدَةِ فِي مُقَابِلِ ثَلَاثَةِ فِي صَالَاتِ عِهَادِ الدِّينِ، وَكَانَ تَعْلِيمُ الرَّقْصَةِ الوَاحِدَةِ فِي مُقَابِلِ ثَلَاثَةِ خُنيهَاتِ، فَتَعَلَّمْتُ الدَّن سِيت، وَالفُوكُسَ تُرُوت، وَالشَارَلِستُون، وَالشَارَلِستُون، وَالتَانِجُو، وَتَعَلَّمْتُ العَرْفَ عَلَى العُودِ" اهد.

وَقَدْ تَظُنُّ -أَخِي- أَنَّ هَذَا كَانَ فِي أَوَّلِ حَيَاتِهِ، ثُمُّ تَابَ مِنْهُ، وَلَكِنَّ التَّلْمِسَانِيَّ يُجِيبُ عَلَيكَ قَائِلاً: "إِنَّ فِي حَيَاتِي بَعْضَ مَا لَا يُرْضِي الْكَثْشَدِينَ مِنَ (الإِخْوَانِ) أَوْ غَيرِهِمْ: كَالرَّقْصِ الإِفْرَخِي، وَالمُوسِيقَى، اللَّتَشَدِينَ مِنَ (الإِخْوَانِ) أَوْ غَيرِهِمْ: كَالرَّقْصِ الإِفْرَخِي، وَالمُوسِيقَى، وَحُبِّي لِلانْطِلَاقِ فِي حَيَاتِي بَعِيدًا عَنْ قُيُودِ التَّرَمُّتِ، الَّذِي لَمْ يَأْمُرْ بِهِ وَحُبِّي لِلانْطِلَاقِ فِي حَيَاتِي بَعِيدًا عَنْ قُيُودِ التَّرَمُّتِ، الَّذِي لَمْ يَأْمُرْ بِهِ وَحُبِّي لِلانْطِلَاقِ فِي حَيَاتِي بَعِيدًا عَنْ قُيُودِ التَّرَمُّتِ، الَّذِي لَمْ يَأْمُرْ بِهِ وَيُنْ مِنَ الأَدْيَانِ، خَاصَةً إِسْلَامُنَا الَّذِي وَصَفَهُ نَبِيُنَا بِهَا مَعْنَاهُ: أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) "ذكريات لا مذكِّرات" للتلمسانيِّ (ص٨).

سَمْحٌ لَنْ يُشَادَّهُ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ". اه.

وَقَالَ -أَيْضًا- فِي ذِكْرِ مُحَادَثةٍ لَهُ مَعَ أَحَدِ أَصْدِقَائِهِ فِي الْمُسْتَشْفَى، قَالَ فِيهَا: "وَجَرَى يَنْنِي وَبَيْنَهُ عَنْ أُمِّ كُلْثُوم، وَكَانَ يَأْنَسُ إِلَيَّ، فَعَلِمَ قَالَ فِيهَا: "وَجَرَى يَنْنِي وَبَيْنَهُ عَنْ أُمِّ كُلْثُوم، وَكَانَ يَأْنَسُ إِلَيَّ، فَعَلِمَ أَنَّ أُغْنِيةً مِنْ أَغَانِيهَا فِي مَدْحِ الرَّسُولِ لَيَنْ تَرُوقُنِي، وَأُحِبُ سَمَاعَهَا، وَأُويتُ إِلَى فِرَاشِي فِي مُسْتَشْفَى السِّجْنِ، وَكَانَ هُو فِي المُسْتَشْفَى، وَأُويتُ إِلَى فَرَاشِي فِي مُسْتَشْفَى السِّجْنِ، وَكَانَ هُو فِي المُسْتَشْفَى، وَأُويتُ إِلَى أَنَّنِي أَسْمَعُ هَذِهِ القَصِيدَة مِنْ وَبَيْنَا كُنْتُ مُستَغْرِقًا فِي نَوْمِي، خُيِّلَ إِلِيَّ أَنَّنِي أَسْمَعُ هَذِهِ القَصِيدَة مِنْ أُمِّ كُلْثُوم، وَأَخَذْتُ أَبَبَيِّنُ شَيْعًا فَشَيْعًا، فَإِذَا فِي أَرَى رَادِيُو ترانزستور عَلَى المِخَدَّةِ إِلَى جَانِبِي، وَأُمُّ كُلْثُومٍ تَشْدُو بِهَذِهِ الأَعْنِيَةِ".

وَقَالَ -أَيْضًا-: تَحْتَ عُنُوانٍ (صَلَّيْتُ فِي السِّينَا): "إِنَّنِي لَمَّا كُنْتُ أَبَاشِرُ عَمَلِي كَمُحَامٍ، وَأَنْزِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لأَحْضُرَ بَعْضَ الأَفْلامِ السَّينَمَائِيَّةِ، وَكُنْتُ أَنْتَهِزُ فُرْصَةَ الاسْتِرَاحَةِ (الأَنْتِراكت) لأُصَلِّي الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَعُمُوعَتَيْنِ مَقْصُورَتَينِ، فِي أَحَدِ أَرْكَانِ السِّينَمَا الَّتِي أَكُونُ فِيهَا".

وَأَخِيرًا: قَالَ التَّلْمِسَانِيُّ رَمِّكُ عَنْ نَفْسِهِ: "وَلَئِنْ سَأَلُونِي عَنِ الْمَوَى، وَأَخُوهُ" الْمَوَى، وَأَجُواهُوَى، وَأَخُوهُ" الْمَوَى، وَأَخُوهُ".

قُلْتُ: رَوَى اللَّالَكَائِيُّ فِي "شرح السنة" عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ رَالْقِيهِ؛ الحَمْدُ اللهِ الَّذِي جَعَلَ أَبِيهِ؛

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (ص١٤٤).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (ص٢٦٣).

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق (ص٣).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (ص١٢).

٤٩

هَوَانَا عَلَى هَوَاكُمْ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "كُلُّ هَوَّى ضَلَالَةٌ".

## يُوسُفُ القَرْضَاوِيُّ:

القَرْضَاوِيُّ -كَهَا هُوَ مَعْلُومٌ - أَحَدُ أَعْمِدَةِ جَمَاعَةِ (الإِخْوَانِ)، دَرَسَ العَقِيدَةَ عَلَى المُعْتَقَدِ الأَشْعَرِيِّ، -كَهَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ - () وَقَدْ تَرَكَتْ تِلْكَ العَقِيدَةُ أَثَرَهَا فِي نَفْسِهِ، فَهَاهُوَ يُنْكِرُ رُؤْيَةَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - فِي الآخِرَةِ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَيُثْبِتُهَا عَلَى طَرِيقَةِ وَجَلَّ - يَقُولُ: ﴿ وَبُوهُ يَوْمَهِذِ نَاضِرَا اللهُ اللهِ عَلَى طَرِيقَةِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى طَرِيقَةِ اللهِ عَلَى طَرِيقَةِ اللهِ اللهُ عَلَى طَرِيقَةِ اللهُ عَلَى طَرِيقَةِ اللهُ اللهُ

تَأَثَّرَ بِاللَّدْرَسَةِ العَقْلَانِيَّةِ، فَتَرَكَتْ بَصَهَايَهَا؛ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَهُو يَرُدُّ بَعْضَ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ؛ بِحُجَّةِ مُخَالَفَتِهَا لِظَاهِرِ القُرْآنِ أَوْ عَقْلِ بَعْضَ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ؛ بِحُجَّةِ مُخَالَفَتِهَا لِظَاهِرِ القُرْآنِ أَوْ عَقْلِ الإِنْسَانِ وَاللهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يَقُولُ: ﴿ وَمَا ءَالنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا ءَالنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمُ عَنْهُ فَأَنَهُوأً ﴾ [الحد: ٧].

## (أ) الوَلَاءُ وَالبَرَاءُ عِنْدَ القَرْضَاوِيِّ:

لَقَدْ أَمَاتَ القَرْضَاوِيُّ -غَفَرَ اللهُ لَهُ- عَقِيدَةَ الوَلَاءِ وَالبَرَاءِ مَعَ الكُفَّارِ وَإِلَيْكَ الأَدِلَّة:

<sup>(</sup>۱) «رسالة الأزهر» للقرضاوي (ص١٠٥).

<sup>(</sup>٢) "المرجعية العليا في الإسلام" للقرضاوي (ص٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) «كَيْفَ نَتَعَامَلُ مَعَ السُّنَّةِ» لِلقَرْضَاوِيِّ (ص٩٧-٩٨) حَيْثُ تَوَقَّفَ فِي قَبُولِ حَدِيثِ «إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ». الَّذِي رَوَاهُ مُسلِمٌ عَن أَنَسٍ.

قَالَ القَرْضَاوِيُّ: "أَنَا أَقُولُ: إِخْوَانُنَا المَسِيحِيُّونَ (١)، البَعْضُ يُنْكِرُ عَلَيَّ هَذَا، كَيْفَ أَقُولُ (إِخْوَانُنَا)؟! ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوهُ ﴾ عَلَيَّ هَذَا، نَعَمْ، نَعْنُ مُؤْمِنُونَ، وَهُمْ مُؤْمِنُونَ بِوَجْهِ آخَرَ " (١).

<sup>(</sup>١) هَذَا لَيْسَ بِغَرِيْبٍ عَلَى القَرْضَاوِي -غَفَرَ اللهُ لَهُ- فَهَا هُوَ يَقُولُ -كَمَا فِي بَرْنَامَج الشَّرِيْعَة وَالْحَيَاة -: (جَرَتْ عَادَاتُنَا فِي هَذَا البَرْنَامَج أَنْ نَتَحَدَّثَ عَنْ أَعْلَام العُلَهَاء مِنَ الْمُسْلِمِينَ... وَنَحْنُ اليَوْمَ، عَلَى غَيْرِ هَذِهِ العَادَةِ، نَتَحَدَّثُ عَنْ عَلَم، وَلَكِنْ لَيْسَ مِنْ أَعْلَامِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَكِنَّهُ عَلَمُ أَعْلَامِ المَسِيْحِيَّةِ، وَهُوَ الْحَبْرُ الأَعْظَمُ البَابَا يُوحَنَّا... وَمَنْ حَقَّنَا -أَوْ مِنْ وَاجِبِنَا- أَنْ نُقَدَّمَ العَزَاءَ إِلَى الأُمَّةِ المَسِيْحِيَّةِ، وَإِلَى أَحْبَارِ المَسِيحِيَّةِ فِي الفَاتِيكَانِ وَغَيْرِ الفَاتِيكَانِ مِنْ أَنْحَاءِ العَالَم، وَبَعْضُهُمْ أَصْدِقَاءٌ لَنَا، لَاقَيْنَاهُمْ فِي أَكْثَرَ مِنْ مُؤْتَمَرٍ، وَأَكْثَرَ مِنْ نَدْوَةٍ، وَأَكْثَرَ مِنْ حِوَارٍ، نُقَدُّمُ لَهُمُ العَزَاءَ فِي وَفَاةِ هَذَا الْحَبْرِ الأَعْظَم...، نُقَدِّمُ عَزَاءَنَا فِي هَذَا البَابَا الَّذِي كَانَ لَهُ مَوَاقِفُ تُذْكَرُ وَتُشْكَرُ لَهُ، رُبًّا بَعْضُ الْمُشْلِمِينَ يَقُولُ: إِنَّهُ لَمْ يَعْتَذِرْ عَنِ الْحُرُوبِ الصَّلِيْلِيَّةِ، وَبَعْضُهُمْ يَأْخُذُ عَلَيْهِ بَعْضَ الأَشْيَاءِ، وَلَكِنْ مَوَاقِفُ الرَّجُلِ العَامَّةُ، وَإِخْلَاصْهُ فِي نَشْرٍ دِيْنِهِ!! وَنَشَاطُهُ، حَتَّى رَغْمَ شَيخُوخَتِهِ وَكِبَرِ سِنَّهِ، فَقَدْ طَافَ العَالَمَ كُلُّهُ، وَزَارَ بِلَادًا، وَمِنْهَا بِلَادُ المُسْلِمِينَ نَفْسُهَا، فَكَانَ مُخْلِصًا لِدِيْنِهِ!! وَنَاشِطًا مِنْ أَعْظَم النُّشَطَاء فِي نَشْرٍ دَعُوتِهِ! وَالإِيْهَانِ بِرِسَالَتِهِ! وَكَانَ لَهُ مَوَاقِفُ سِيَاسِيَّةٌ، يَعْنِي: تُسَجَّلُ لَهُ فِي حَسَناتِهِ!! ... فَكَانَ الرَّجُلُ رَجُلَ سَلَام، وَدَاعِيَّةً سَلَام، لَا نَسْتَطِيْعُ إِلَّا أَنْ نَدْعُو الله تَعَالَى أَنْ يَرْحَمُهُ وَيُثِيْنِهُ !!! بِقَدْرِ مَا قَدَّمَ مِنْ خَيْرِ لِلإِنْسَانِيَّةِ، وَمَا خَلَّف مِنْ عَمَل صَالِح، أَوْ أَثَوِ طَيُّبٍ، ۚ وَنُقَدُّمْ عَزَاءَنَا لِلمَسِيْحِيِّينَ فِي أَنْحَاءِ العَالَم، وَلأَصْدِقَائِنَا فِي رُومًا، وَأَصْدِقَاثِيَا فِي جَمْعِيَّةِ سانت سيديو فِي رُومًا، وَنَشْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُعَوِّضَ الأُمَّة المُسِيحِيّةَ فِيْهِ خَيْرًا!!. اه بِنَصّهِ مِنْ مَوْقِع القَرْضَاوِي عَلَى الشَّبَكَةِ.

 <sup>(</sup>٢) "برنامج الشريعة والحياة" (١٢/١٠/١٢م) وَنُقِلَ بِنَصِّهِ مِنْ مَوْقِعِ القَرْضَاوِي عَلَى
 الشَّبَكَة.

نَصُّ الرِّسَالَةِ

وَيَقُولُ: "إِنَّ بَعْضَ مَا نَرَاهُ مِنَ التَّعصُّبِ لَدَى بَعْضِ المُسْلِمِينَ قَدْ يَكُونُ رَدَّ فِعْلِ لِتَعَصُّبِ آخَر مِنْ إِخْوَانِهِمْ وَمُوَاطِنِيهِمْ مِنْ غَيْرِ المُسْلِمِينَ "(۱).
المُسْلِمِينَ "(۱).

وَالْجَوَابُ عَلَيهِ: سُئِلَ العَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِينَ مِلْكُهُ: عَنْ قَوْلِ (يَا أَخِي) لِغَيْرِ المُسْلِمِ؟

فَأَجَابَ رَمِلْكُ: "أَمَّا قَوْلُ: (يَا أَخِي) لِغَيرِ الْمُسْلِمِ، فَهَذَا حَرَامٌ، وَلَا يَجُوزُ، إِلَّا أُخُوَّةُ الدِّينِ، وَالكَافِرُ لَيسَ أَخًا لِلمُسْلِمِ فِي دِينِهِ" ("). اهـ.

وَهَاهُوَ القَرْضَاوِيُّ -هَدَاهُ اللهُ- يَرَى أَنَّ حَرْبَنَا مَعَ اليَهُودِ لَيْسَتْ مِنْ أَجْلِ العَقِيدَةِ!

قَالَ -غَفَرَ اللهُ لَهُ-: "جِهَادُنَا مَعَ اليَهُودِ لَيسَ لأَنَّهُمْ يَهُودُ، وَلَا نَرَى هَذَا، نَعُنُ لَا نُقَاتِلُ اليَهُودَ مِنْ أَجْلِ العَقِيدَةِ؛ إِنَّا نُقَاتِلُهُمْ مِنْ أَجْلِ العَقِيدَةِ؛ إِنَّا نُقَاتِلُهُمْ مِنْ أَجْلِ العَقِيدَةِ؛ إِنَّا لُأَنَّهُمْ اغْتَصَبُوا أَجْلِ الأَرْضِ، وَلَا نُقَاتِلُ الكُفَّارَ لأَنَّهُمْ كُفَّارٌ؛ وَإِنَّا لأَنَّهُمُ اغْتَصَبُوا أَرْضَنَا وَدِيَارَنَا، وَأَخَذُوهَا بِغَيرِ حَقِّ "". اهـ.

فَهُوَ -غَفَرَ اللهُ لَهُ- يَرَى أَنَّ قِتَالَ اليَهُودِ هُوَ لأَجْلِ قِطْعَةِ أَرْضٍ، إِذَا خَرَجُوا مِنْهَا، فَقَدْ كَفَى اللهُ المُؤْمِنِينَ القِتَالَ، وَاللهُ رَبُّنَا يَقُولُ لَنَا

<sup>(</sup>۱) "فتاوي معاصرة" للقرضاوي (۲/ ٦٦٨).

<sup>(</sup>۲)فتاوی نور علی الدرب (۱/ ۳۹۷).

<sup>(</sup>٣) مجلة الراية، عدد (٤٦٩٦) الصادرة بتاريخ: ٢٤ شعبان ١٤١٥ه، الموافق: ٢٥ يناير ١٩٩٥م.

﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱوْتُوا الْحِرْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنِغُرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٦].

## (ب) القَرْضَاوِيُّ يَدْعُو الغَرْبَ إِلَى الاعْتِرَافِ بِالإسْلَام

وَقَالَ الْقَرْضَاوِيُّ: "أَوَّلًا نُرِيدُ مِنَ الْغَرْبِ -قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ - أَنْ يَعِيشُوا يَعْتَرِفَ بِحَقِّ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعِيشُوا يَعْتَرِفَ بِحَقِّ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعِيشُوا بِإِسْلَامِهِمْ" ().

وَهَذَا خَطَأٌ مِنْهُ -غَفَرَ اللهُ لَهُ-؛ فَدِينٌ تَكَفَّلَ اللهُ بِحِفْظِهِ، وَرَضِيَهُ لِعِبَادِهِ، نَرْضَى بِهِ، وَنَعْتَزُ بِهِ، فَلَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نُعَرِّضَ دِينَنَا وَأَنْفُسنَا لِلدُّلِّ؛ فَإِنَّ عَدَمَ الرِّضَا لَنْ يَزُولَ إِلَّا بِاتِّبَاعِ مِلَّتِهِمْ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَنَ تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلتَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَنَبِّعَ مِلَّتُهُمْ ﴿ [البقرة: ١٢٠].

## (ج) الْقَرْضَاوِيُّ يُحيِّي إِسْرَائِيلَ!:

قَالَ القَرْضَاوِيُّ فِي خُطْبَةِ جُمُّعَةٍ حَوْلَ التَّدْخِينِ، وَفِي الخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ: "أَيُّهَا الإِخْوَةُ، قَبْلَ أَنْ أَدَعَ مَقَامِي هَذَا، أَقُولُ كَلِمَةً عَنْ نَتَائِجِ الثَّانِيَةِ: "أَيُّهَا الإِخْوَةُ، قَبْلَ أَنْ أَدَعَ مَقَامِي هَذَا، أَقُولُ كَلِمَةً عَنْ نَتَائِجِ الاَنْتِخَابَاتِ الإِسْرَائِيلِيَّةِ: العَرَبُ كَانُوا مُعَلِّقِينَ. كُلَّ آمَالِهِمْ عَلَى خَبَاحِ الاَنْتِخَابَاتِ الإِسْرَائِيلَ، نَتَمَنَّى أَنْ (بيريز)، وَهَذَا مِمَّا خَعْمَدُ لِإِسْرَائِيلَ، نَتَمَنَّى أَنْ (بيريز)، وَهَذَا مِمَّا خَعْمُوعَةٍ قَلِيلَةٍ يَسْقُطُ وَاحِدٌ، تَكُونَ بِلَادُنَا مِثْلَ هَذِهِ البِلَادِ؛ مِنْ أَجْل جَعْمُوعَةٍ قَلِيلَةٍ يَسْقُطُ وَاحِدٌ،

<sup>(</sup>١) "غير المسلمين في المجتمع الإسلامي" للقرضاوي (ص٧٢).

نَصُّ الرِّسَالَةِ

وَالشَّعْبُ هُوَ الَّذِي يَحْكُمُ، لَيْسَ هُنَاكَ التَّسْعَاتُ الأَرْبَعُ، أَوِ التَّسْعَاتُ الأَرْبَعُ، أَوِ التَّسْعَاتُ الخَمْسُ النِّسَب، الَّتِي تَعْرِفُهَا فِي بِلَادِنَا ٩٩. ٩٩%، مَا هَذَا؟! إِنَّهَا الكَذِبُ وَالغِشُ وَالخِدَاعُ، لَوْ أَنَّ اللهَ عَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ مَا أَخَذَ هَذِهِ النِّسْبَةَ!!، نُحَيِّي إِسْرَائِيلَ عَلَى مَا فَعَلَتْ!"(١).

وَالْجَوَابُ عَلَيْهِ: سُئِلَ فَضِيلَةُ العَلَّامَةُ مُحَمَّدُ بنُ صَالِحٍ العُثَيْمِينَ رَحِلتُهُ عَنْ قَوْلِ القَرْضَاوِيِّ: "لَوْ أَنَّ اللهَ عَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ..." إلخ.

فَأَجَابَ فِي شَرِيطٍ لَهُ مُسَجِّلٍ بِقَوْلِهِ: "نَعُوذُ بِاللهِ!، هَذَا يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يَتُوبَ، وَإِلَّا فَهُوَ مُرْتَدُّ؛ لأَنَّهُ جَعَلَ المَخْلُوقَ أَعْلَى مِنَ الْخَالِقِ؛ فَعَلَيهِ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللهِ، فَإِنْ تَابِ فَاللهُ يَقْبَلُ عَنْهُ ذَلِكَ، الحَالِقِ؛ فَعَلَيهِ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللهِ، فَإِنْ تَابِ فَاللهُ يَقْبَلُ عَنْهُ ذَلِكَ، وَإِلَّا وَجَبَ عَلَى حُكَّامِ المُسْلِمِينَ أَنْ يَضْرِبُوا عُنْقَهُ». اهد.

## (د) مَنْهَجُ القَرْضَاوِيِّ فِي الْفَتَاوَى:

وَمَنْهَجُ القَرْضَاوِيِّ فِي الفَتَاوَى فَيُلَخِّصُهُ بِقَوْلِهِ: "إِنَّنَا أَحْوَجُ مَا نَكُونُ إِلَى التَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ، وَهَذَا مَا اخْتَرْتُهُ لِنَفْسِي "(٢).

وَسَوْفُ أَذْكُرُ لَكَ -أَخِي- طَرَفًا مِنْ هَذِهِ التَّوْسِعَةِ؛ لِتَعْلَمَ أَنَّ

<sup>(</sup>١) الشَّرِيطُ مُسَجَّلٌ بِعُنُوانِ التَّدْخِينِ، وَقَدْ نَشَرَ كَلَامَهُ بِمَجَلَّةِ الوَطَنِ الكُوَيْتِيَّةِ فِي عَدَدِهَا (٧٠٧٢).

<sup>(</sup>۲) "الفتاوى بين الانضباط والتسيب" للقرضاوي (ص١١٣).

القَرْضَاوِيَّ -هَدَاهُ اللهُ- مَنَّنْ لَا يُعْتَدُّ بِفَتْوَاهُمْ، ولا يُأْخَذُ بِأَقْوَالِهِمْ، فَعَلَى جَادَّةِ المِثَالِ لَا الحَصْر:

## (١) الدِّفَاعُ عَنِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ:

وَإِلَيْكَ الأَدِلَّةَ: قَالَ هَدَاهُ اللهُ: "أَنَا مِنَ الْمُطَالِبِينَ بِالدِّيُهُ قُرَاطِيَّةِ بِوَصْفِهَا الوَسِيلَةَ المَيْسُورَةَ وَالمُنْضَبِطَةَ؛ لِتَحْقِيقِ هَدَفِنَا فِي الْحَيَاةِ الكَرِيَةِ» (١).

وَقَالَ -أَيضًا-: "إِنَّ جَوْهَرَ الدِّيُهُ قُرَاطِيَّةِ: أَنْ يُخْتَارَ لِلنَّاسِ مَنْ يَحْدُهُمْ وَيَسُوسُ أَمْرَهُمْ، وَأَلَّا يُفْرَضَ عَلَيْهِمْ رَأْيٌ يَكْرَهُونَهُ "(٢).

ثُمَّ يُضِيفُ قَائِلاً: "الوَاقِعُ إِنَّ الَّذِي يَتَأَمَّلُ جَوْهَرَ الدِّيُهُوْرَاطِيَّةِ يَجِدُ أَنَّهُ مِنْ صَمِيم الإِسْلَام" (٢).

وَهَذَا القَوْلُ بِمَنْأَى عَنِ الصَّوَابِ، فَهَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ هُوَ مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ الدِّيُقُرَاطِيَّةُ هِيَ -فِي جَوْهَرِهَا-: رَفْضُ مَظَاهِرِ الدِّيُقُرَاطِيَّةُ هِيَ -فِي جَوْهَرِهَا-: رَفْضُ الثُّيُوفُرَاطِيَّةِ - أَيْ: سُلْطَةِ الدِّينِ، وَالحُكْمِ بِاسْمِ اللهِ فِي الأَرْضِ- فَهِيَ الثَّيُوفُرَاطِيَّةِ - أَيْ: سُلْطَةِ الدِّينِ، وَالحُكْمِ بِاسْمِ اللهِ فِي الأَرْضِ- فَهِيَ الوَجْهُ الآخَر لِلعَلْمَانِيَّةِ (3).

وَمَا دَامَ الشَّيْخُ يُؤْمِنُ بِالدِّيُقْرَاطِيَّةِ، فَهُوَ -لَا شَكَّ- يُؤْمِنُ بِالدِّيُقْرَاطِيَّةِ، فَهُوَ -لَا شَكَّ- يُؤْمِنُ بِمُلْحَقَاتِهَا، وَهِيَ قِيَامُ الأَحْزَابِ!.

<sup>(</sup>۱) "فتاوي معاصرة" للقرضاوي (۲/ ۲۵۰).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢/ ٦٣٧). (٣) المرجع السابق (٢/ ٦٣٧).

<sup>(</sup>٤) "جهادنا الثقافي" (ص٥٥) جمال سلطان.

(٢) الشَّيخُ القَرْضَاوِيُّ يُؤْمِنُ بِقِيَامِ الأَحْزَابِ:

يَقُولُ هَدَاهُ اللهُ: "رَأْيِي الَّذِي أَعْلِنُهُ مِنْ سِنِينَ فِي مُحَاضَرَاتِ عَامَّةٍ، وَلِقَاءَاتٍ خَاصَّةٍ: أَنَّهُ لَا يُوجَدُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ مِنْ وُجُودِ أَكْثَرَ مِنْ حِزْبِ سِيَاسِيٍّ دَاخِلَ الدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ؛ إِذِ المَنْعُ الشَّرْعِيُّ يَحْتَاجُ إِلَى حِزْبِ سِيَاسِيٍّ دَاخِلَ الدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ؛ إِذِ المَنْعُ الشَّرْعِيُّ يَحْتَاجُ إِلَى نَصًّ "'. اه.

قُلْتُ: هَذِهِ الأَحْزَابُ -الَّتِي يُطَالِبُ الشَّيْخُ بِقِيَامِهَا- عَامِلٌ مُهِمٌّ فِي تَغْرِيقِ الأُمَّةِ، وَاللهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يَقُولُ: ﴿ وَلَا تَنَزَعُوا فَي تَغْرِيقِ الأُمَّةِ، وَاللهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يَقُولُ: ﴿ وَلَا تَنَزَعُوا فَي تَغُولُ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً ﴾ [الانعام:10].

(٣) الشَّيْخُ القَرْضَاوِيُّ يُؤَيِّدُ الاخْتِلَاطَ:

قَالَ غَفَرَ اللهُ لَهُ: "دَخَلَتْ مُعْجَمَنَا الحَدِيثَ كَلِهَاتٌ أَصْبَحَ لَهَا دَلَاكَ تُلَقُ (الاختلاط) بَيْنَ دَلَاكَ كَلِمَةُ (الاختلاط) بَيْنَ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ"ً.

ثُمُّ قَالَ: "وَالْخُلَاصَةُ: أَنَّ اللَّقَاءَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي ذَاتِهِ لَيْسَ فُحُرَّمًا، بَلْ هُوَ جَائِزٌ أَوْ مَطْلُوبٌ، إِذَا كَانَ القَصْدُ مِنْهُ الْمُشَارَكَةَ فِي مُحَرَّمًا، بَلْ هُوَ جَائِزٌ أَوْ مَطْلُوبٌ، إِذَا كَانَ القَصْدُ مِنْهُ الْمُشَارَكَةَ فِي هَدَفٍ نَبِيلٍ: مِنْ عِلْمٍ نَافِعِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ، أَوْ مَشْرُوعٍ خَبِّرٍ، أَوْ هَدَفٍ نَبِيلٍ: مِنْ عِلْمٍ نَافِعٍ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ، أَوْ مَشْرُوعٍ خَبِّرٍ، أَوْ

 <sup>(</sup>۱) "فتاوی معاصرة" (۲/۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) "ملامح المجتمع المسلم" للقرضاوي (ص٣٦٨).

جِهَادٍ لازِمٍ، أَوْ غَيرِ ذَلِكَ "(١).

وَقَالَ -أَيضًا-: "أُودُ أَنْ أَقُولَ هُنَا -بِصَرَاحَةٍ-: إِنَّ العَمَلَ الإِسْلَامِيَّ قَدْ تَسَرَّبَتْ إِلَيهِ أَفْكَارٌ مُتَشَدِّدَةٌ، غَدَتْ هِيَ الَّتِي تَحْكُمُ الإِسْلَامِيَّ قَدْ تَسَرَّبَتْ إِلَيهِ أَفْكَارٌ مُتَشَدِّدَةٌ، غَدَتْ هِيَ الَّتِي تَحْكُمُ العَلَاقَةَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَتَأْخُذُ بِأَشَدِّ الأَقْوَالِ تَضْيِيقًا فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ" (٢).

## (٤) القَرْضَاوِي يُجِيْزُ تَمْثِيلَ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ:

قَالَ هَدَاهُ اللهُ: "إِنَّ اشْتِرَاكَ المَّرُأَةِ المُسْلِمَةِ فِي التَّمْثِيلِ أَمرُّ ضَرُورِيٌّ"، لَابُدَّ مِنْهُ".

ثُمَّ ذَكَرَ شُرُوطًا لِهَذَا التَّمْثِيلِ تُثِيرُ الضَّحِكَ مِنَ العَامَّةِ فَضْلاً عَنْ أَهْلِ العِلْمِ!.

يَقُولُ القَرْضَاوِيُّ: وَلِاشْتِرَاكِ المَرْأَةِ فِي التَّمْثِيلِ عَدَدٌ مِنَ الضَّوَابِطِ، أَهْتُهَا:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (ص٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) "أُولُويَّاتُ الحركاتِ الإسلاميَّة" للقرضاوي (ص٣٩١).

<sup>(</sup>٣) لَمْ يَقِفِ الأَمْرُ عِنْدَ هَذَا الْحَدِّ، بَلْ إِنَّهُ لَيُطَالِبُ المُعْتَرِلَاتِ التَّائِبَاتِ مِنْ هَذَا العَفَنِ بِالعَوْدَةِ إِلَيْهِ. انْظُر: "جَرِيْدَةَ اللَّوَاءِ الإِسْلَامِي" المِصْرِيَّةِ العدد (١١٩٨) فِيهَا: (القَرْصَاوِي يُطَالِبُ الفَتَّانَاتِ المُعْتَرِلَاتِ بَأَلًا يَنْصَرِفْنَ عَنْ مُتَارَسَةِ الفَنِّ وَالعَمَلِ السَّيْمَاقِيُّ وَأَلَّا يَنْصَرِفْنَ عَنْ مُتَارَسَةِ الفَنِّ وَالعَمَلِ السَّيْمَاقِيُّ وَأَلَّا يَتُمْرُعْنَ السَّاحَةَ السَّيْمَاقِيَّةَ...!).

<sup>(</sup>٤) انظر: "مجلة المجتمع" لسان حال الإخوان العدد (١٣١٩).

نَصُّ الرِّسَالَةِ

١- أَنْ يَكُونَ اشْتِرَاكُهَا ضَرُوريًّا.

٢- أَنْ تَظْهَرَ بِلِبَاسِ الإِسْلَام، وَلَا تُظْهِرُ المَسَاحِيقَ.

٣- أَنْ يُرَاعِي المُخرِجُ وَالمُصَوِّرُ عَدَمَ إِبْرَازِ مَفَاتِنِهَا، وَالتَّرْكِيزِ
 عَلَيْهَا فِي التَّصْوير.

٤- أَنْ تَتَفَوَّهَ بِالكَلَامِ الْحَسَنِ، وَتَبْتَعِدَ عَنِ الفَاحِشِ".

(٥) القَرْضَاوِيُّ يُجِيْزُ سَمَاعَ الأَغَانِي (٢):

قَالَ الْقَرْضَاوِيُّ هَدَاهُ اللهُ: "مِنَ اللَّهْوِ الَّذِي تَسْتَرِيحُ إِلَيهِ النُّقُوسُ

(٢) لَقَدْ جَعَلَ (الإِخْوَانُ المُسْلِمُونَ) الأَغَانِي وَالْمَعَازِفَ إِسْلَامِيَّةً، وَإِلَيْكَ البَيَانَ وَهُوَ مَقَالٌ نَشَرَتْهُ جَلَّةُ (الإِخْوَانِ المُسْلِمِينَ) فِي العَدَدِ (٥) تَخْتَ عُنْوانِ: (المُوسِيقَى الإسْلَامِيَّة) جَاءَ فِيْهِ: (وَالسِّمْفُونِيَّة) هِيَ أَرْقَى مَا وَصَلَ إِلَيْهِ عَبَاقِرَةُ المُوسِيقَى، أَمْثَالُ: (بيتهوفن) و(شورب)، و(موزار)، و(تشايكوفسكي)، وَهِيَ تَعْبِيرٌ عَنْ عَوَاطِف وَإِحْسَاسَاتِ تَنْعَكِسُ مِنَ الطَّبِيْمَةِ أَو الإِنْسَانِ، وَيُجْمَعُ لَهَا أَكْبَرُ عَدَدٍ مِنَ العَازِفِيْنَ المَهَرَةِ، بِقَدْرِ بِنَ العَازِفِيْنَ المَهَرَةِ، بِأَحْدَثِ الآلَاتِ عَلَى اخْتِلَافِهَا، حَتَّى يَكُونَ التَّعْبِيرُ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِيقَةِ بِقَدْرِ الإِمْكَان.

وَقَدُّ تَأَلَّفَتُ فِرَقٌ لـ(السيمفونية) المِصْرِيَّةِ، تَصُمُّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ عَازِفًا، سَاعَدَهُم جَمْعِيَّةُ (الشَّبَابِ المَسِيحِيَّةِ)! وَعَزَفَتْ فِي الجَامِعَةِ الأَمْرِيكِيَّةِ!، فَهَا أَجْدَرَنَا بِهَذَا!، وَمَا أَحْوَجَنَا إِلَى دَاعِيَةِ مِنْ نَوْعٍ جَدِيْدٍ! سَوْفَ يَكُونُ فَتْحًا فِي عَالَمِ المُوسِيقَى، وَتَقَدُّمًا عَالَمِيًّا لَهَا، وَحِيْنَئِذِ يَبُرُزُ لَوْنٌ فَرِيْدٌ يُسَيطِرُ عَلَى أَفْتِدَةِ العَالَمِ، هُوَ المُوسِيقَى الإسْلَامِيَّة! بَدَلًا مِنَ المُوسِيقَى الشَّرْقِيَّة...).

قَالَ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِيُ وَاللهُ: (قُلْتُ: فَهَذَا مِنْ أَكْبَرِ الأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّ اسْتِبَاحَةَ الآلَاتِ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق العدد (١٣١٩).

٥٨ رسالة أخوية

وَتَطْرَبُ لَهُ القُلُوبُ، وَتَنْعَمُ بِهِ الآذَانُ: الغِنَاءُ، وَقَدْ أَبَاحَهُ الإِسْلَامُ مَا لَمْ يَشْمَلْ عَلَى فُحْشِ أَوْ خَنَا أَوْ تَحْرِيضٍ عَلَى إِثْمٍ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَاحِبَهُ المُوسِيقَى غَيْرُ المُثِيرَةِ (۱) (۱)

المُوسِيقِيَّةِ قَدْ فَشَتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى الَّذِينَ يُنَادُونَ مِنْهُمْ بِإِعَادَةِ تَجْدِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَوَلاَ ذَلِكَ لَهَا اسْتَجَازَتْ بَجَلَّتُهُمْ أَنْ تَنْشُرَ هَذَا الْمَقَالَ الصَّرِيحَ فِي اسْتِحْلَالِ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنَ المُوسِيقَى، بَلْ وَالدَّعْوَة إِلَيْهَا، وَلَيْسَ هَذَا فَقَط، بَلْ وَسَمَّاهَا (المُوسِيقَى اللهُ مِنَ المُوسِيقَى، بَلْ وَالدَّعْوَة إلا سُلَامِيَّةِ) و(الدِّيْمُقُراطِيَّةِ الإسْلَامِيَّةِ)، وَغَيْرِهَا بِمَا الإسْلَامِيَّةِ)، وَغَيْرِهَا بِمَا يَطُدُقُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ -بَبَارَكَ وَتَعَالَى-: ﴿ إِنْ هِي إِلاَ آسَمَاهُ سَمِّيْمُوهَا أَشُمْ وَمَابَأَوْلُمُ مَّا الْوَلِيدِ: يَصُدُقُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ -بَبَارَكَ وَتَعَالَى-: ﴿ إِنْ هِي إِلاّ آسَمَاهُ سَمِّيَمُوهَا أَشُمْ وَمَابَأَوْلُمُ مَّا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلطَنَ ﴿ [النجم: ٣]. وَقَدْ أَشَارَ النَّبِيُ بَيْعِ إِلَى شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (لَيَسُمُ مِنَا اللهُ اللهُ عَلَى رَوَايَةِ: يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا-» (لَيَسْتَحِلَّنَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمِّتِي الحَمْرِ بِالْمَ يُسَمُّونَهَا -وَفِي رَوَايَةِ: يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا-» وَهُو مُخَرِّجُ فِي «الصَّحيحة» (ص ٩٠).

انظُر: "تَحْرِيمُ آلاتِ الطَّرَبِ" (١٥-١٦) لِلأَلْبَانِي.

- (١) "الحلال والحرام" للقرضاوي (ص ٣٩١).
- (٢) أَجْرَتْ "بَكِلَّةُ الرَّايَةِ" حِوَارًا مَعَ القَرْصَاوِيِّ فِي عَدَدِهَا (٥٩٧) الصَّادِرِ فِي ٢٠ جُمَّادَى الأَولَى ١٤١٩ه، جَاءَ فِي ذَلِكَ الجِوَارِ: أَنَّ المُحَاوِرَ قَالَ فِي أَثْنَاءِ حِوَارِهِ لِلقَرْصَاوِيِّ، فَضَحِحُتُ "وَتَنَاهَى إِلَى سَمْعِي صَوْتُ غِنَاءِ قَادِمٍ مِنْ دَاخِلٍ مَنْزِلِ الشَّيخِ القَرْصَاوِيِّ، فَضَحِحُتُ وَأَنَا أَقُولُ: لِمَنْ يَسْتَمِعُ الشَّيخِ القَرْصَاوِيُّ؟!" فَأَجَابَ بِقَولِهِ: "الحَقِيقَةُ أَنَا مَشْغُولُ عَنْ سَمَاعِ الغِنَاء، لَكِنِي أَسْتَمِعُ إِلَى عَبدِالوَهَابِ وَهُو يُعَنِي: (البُلبُل)، أَوْ (يَا سَمَاء الشَّرِق جُودِي بِالصِّيّاء)، أَوْ (أَخِي جَاوَزَ الظَّالِمُونَ المَدى)، وَأَسْتَمِعُ إِلَى عَبدِالوَهَابِ وَهُو يُعَنِي: (البُلبُل)، أَوْ (يَا سَمَاء الشَّرِق جُودِي بِالصِّيّاء)، أَوْ (أَخِي جَاوَزَ الظَّالِمُونَ المَدى)، وَأَسْتَمِعُ بِحُبُّ وَأَتَأْثُنُ بِشِدَّةِ بُودِي إِللصِّيّاء)، وَأَرْ (سَلُوا لُبِي سَلا وتابا)، وَأَستَمِعُ بِحُبَّ وَأَتَأْثُنُ بِشِدَةٍ بِصُوتِ فَائِزَةً أَحْد، خَاصَّةً وَهِي تُعَنِي الأَعْنِيَاتِ الخَاصَة بِالأُسرَةِ: (سِتُ الحبايب)، وريا حبيبي يا خُويا ويا بُو عيالي)، و (بيت العزّيا بِتُنَا، عَلى بابك عنبتنا)، وَهَذِهِ وَلِيا جَبيي يا خُويا ويا بُو عيالي)، و (بيت العزّيا بِتُنَا، عَلى بابك عنبتنا)، وَهَذِهِ أَغُنِيَةٌ لَطِيقَةٌ جِدًا!!" إِلَى أَنْ قَالَ: " "صَوْتُ فَائِزَة أَحْد وَهِي تُغَنِّى: (سَتِ الحبايب) أَوْنَيَاتُ الْمُعْتَةُ وَهِي تُغَنِي الْمُعْتَاتِ الْمَائِقَةُ وَهِي تُغَنِيَّةً لَعِيقَةً أَمَد وَهِي تُغَنِيَّةً لَعْلِيَةً الْمُعَاتِ الْمَائِقَةُ وَهُي تُعْنِيَاتِ الْمَائِقَةُ وَهِي تُعْنِيَّةً لَالْمُعْتِيَاتِ الْمَائِقَةُ وَهِي تُعْنِيَا الْمَائِقَةُ وَلَا الْمَائِقَةُ وَلَا الْمُوالِي الْمُولِي الْمُعْتِيَاتِ الْمُعْتَى الْمُؤْمِةُ وَالْمَائِقِيْنَ الْمُعْتِيَاتِ الْمَائِقَةُ وَلَاءً الْمَائِقَةُ الْمُؤْمِقُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُولِي الْمُعْتَلِقِيْقِ الْمُعْتَقَامُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمَلَةَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

نَصُّ الرِّسَالَةِ

وَالْجَوَابُ عَلَيهِ: وَالصَّوَابُ هُوَ: تَعْرِيمُ الأَغَانِي، وَيَكْفِي طَالِبَ الْجَوَّابُ مَنْ أُمَّتِي الْخَقْ حَدِيثٌ وَاحِدٌ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - يَجَالِلًا-: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي الْخَقْ حَدِيثٌ وَاحِدٌ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرُ<sup>(۱)</sup> وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ» (۱).

هَأَنَا -أَخِي- قَدْ مَثَلْتُ بِهَوُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ لَا يَخْتَلِفُ فِي إِمَامَتِهِمُ اثْنَانِ مِنَ (الإخوانِ)، لِتَتَأَكَّدَ مِنْ صِحَّةِ مَا أَقُولُ، وَلَا تَزَالُ النَّتَائِجُ مُسْتَمِرَّةً فِيمَنْ بَعدَهُمْ، وَهِيَ نَتِيجَةٌ حَتْمِيَّةٌ لَمَنهَجٍ لَا يَعْبَأُ بِمَنْهَجِ اللَّهُ عَلَمُ اللهِ.

## ٦) غُلُوُّ الإِخْوَانِ فِي الشَّيخ حَسَن البنَّا وَالله:

قَالَ عُمَرُ التَّلْمِسَانِيُّ وَلَّكُ [فِي وَصْفِ مَقْتَلِ حَسَنِ البِنَّا]: "وَكَفَّ القَلْبُ المُعَلَّقُ بِالعَرْشِ عَنِ النَّبْضِ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ؛ لِيَنْبِضَ فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ".

لَيسَتْ فِيهِ إِثَارَة، صَوْتُ شَادِيَة وَهِيَ تُغَنِّي: (يا دبلة الخطوبة عُقبى لنا كلنا، يا معباني يا غالي)، فَهَذِهِ أُغْنِيَةٌ نَسْمَعُهَا فِي الأَفْرَاحِ وَالأَعْرَاسِ. أَيضًا فيروز أُحِبُ سَمَاعَهَا فِي أُغْنِيَةِ (القدس)، وَأُغْنِيَةٍ (مكة)، لَكِنْ لَا أُتَابِعُهَا فِي الأُغْنِيَاتِ العَاطِفِيَّةِ، لَيسَ لأَنْها حَرَامٌ، وَإِنَّا لأَنَّىٰ مَشْعُولُ!!».
لَيسَ لأنَّها حَرَامٌ، وَإِنَّا لأَنَّىٰ مَشْعُولُ!!».

<sup>(</sup>١) الحِرَ بالحَاءِ المكسُورَةِ وَالرَّاءِ الخَفِيفَةِ: هُوَ الفَرْجُ، أَيْ: يَسْتَحِلُونَ الزُّنَا.

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ مُعَلَّقًا بِصِيغَةِ الجَزْمِ (٥٥٩٠)، وَوَصَلَهُ أَبُودَاودَ...، وَصَحَّحَهُ جَمْعٌ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ، مِنْهُمُ البُخَارِيُّ نَفْسُهُ، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَابْنُ القَيْم، وَابْنُ حَجَرٍ، وَاللَّالْبَانِيُّ، وَالوَادِعِيُّ، وَابْنُ بَازِ، رَحِمَهُمُ اللهُ عَنْ أَبِي عَامِرٍ أَوْ أَبِي مَالِكِ الأَسْعَرِيِّ.

<sup>(</sup>٣) "حَسَن البنَّا بأقلام تلامذته ومعاصريه" لجابر رزق (ص٤٤).

رسالة أخوية

وَقَالَ سَيِّد قُطْب رَحْلَقَه: "فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ تَبْدُو الْمُصَادَفَةُ العَابِرَةُ كَأَنَّهَا قَدَرٌ مَقْدُورٌ وَحِكْمَةٌ مُدَبَّرَةٌ فِي كِتَابٍ مَسْطُورٍ حَسَن البنَّا" (١).

وَقَالَ أَحْمُدُ أَنَس الْحَجَّاجِ: "إِذَا ذَكَرْتُمْ حَسَن البِنَّا فَاذْكُرُوا رَجُلاً عَاشَ مُعْجِزًا فِي كُلِّ شَيءٍ، حَتَّى أَتْعَبَ خُصُومَهُ وَصَرَعَهُمْ جَمِيعًا، وَبَقِي حَيًّا مَعَ الزَّمَنِ، خَالِدًا مَعَ التَّارِيخِ، مُعْجِزًا فَوْقَ قِمَّةِ اللَّعْجِزَاتِ!"

المُعْجِزَاتِ!"

وَقَالَ كَامِل شَافِعِي -وَهُوَ أَحَدُ أَفْرَادِ الرَّعِيلِ الأَوَّلِ لِلإِخْوَانِ-: "لَقَدْ كُنْتُ أُقبِّلُ يَدَيهِ وَأَشْعُرُ حِينَ تَقْبِيلِهَا أَنَّنِي أَعْبُدُ اللهَ!" ".

وَقَالَ صَالِح عَشْهَاوِي:

"قَدْ كُنْتُ أُوثِرُ أَنْ تَقُولَ رِثَائِي يَا مُنصِفَ المَوْتَى مِنَ الأَحْيَاءِ!" مُمَّ قَالَ: "رَحِمَ اللهُ حَسَن البنَّا؛ فَقَدْ كَانَ فَلْتَهً مِنْ فَلَتَاتِ مُمَّ قَالَ: "رَحِمَ اللهُ حَسَن البنَّا؛ فَقَدْ كَانَ فَلْتَهً مِنْ فَلَتَاتِ الطَّبِيعَةِ، قَلَّمَا يَجُودُ الزَّمَانُ بِمِثْلِهِ، وَهُوَ لَمْ يَمُتْ، بِلْ حَيُّ عِنْدَ رَبِّهِ الطَّبِيعَةِ، قَلَّمَا يَجُودُ الزَّمَانُ بِمِثْلِهِ، وَهُو لَمْ يَمُتْ، بِلْ حَيُّ عِنْدَ رَبِّهِ يُرْزَقُ "(3).

وَفِي هَذِهِ الأَسْطُرِ الثَّلَاثَةِ عِدَّةُ أَخْطَاءٍ:

١- قَوْلُهُ: "يَا مُنْصِفَ المَوْتَى مِنَ الأَحْيَاءِ" خَطَأٌ؛ لأَنَّ إِنْصَافَ المَوْتَى مِنَ الأَحْيَاءِ مِنْ خَصَائِص اللهِ -عَزَّ وَجَلً-.

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق (ص٥٠). (۲) المرجع السابق (ص١١٨).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (ص١٥٦). (٤) المرجع السابق (ص٦٠).

نَصُّ الرِّسَالَةِ

٢- قَوْلُهُ: "فَقَدْ كَانَ فَلتَةً مِنْ فَلتَاتِ الطَّبِيعَةِ" خَطَأً؛ لأَنَّ الفَلْتَةَ هُو: الشَّيْءُ الَّذِي يَأْتِي مُصَادَفَةً مِنْ غَيرِ سَابِقِ تَقْدِيرٍ وَنَظَرٍ، وَهَذِهِ عَقِيدَةُ اللَّهِيءَ هِيَ المُوْجِدَةُ لِهَذَا عَقِيدَةُ اللَّبِيعَةَ هِيَ المُوْجِدَةُ لِهَذَا الطَّبِيعَةَ هِيَ المُوْجِدَةُ لِهَذَا الكَوْنِ.

٣- قَوْلُهُ: "قَلَّما يَجُودُ الزَّمَانُ بِمِثْلِهِ" خَطَأٌ؛ لأنَّ فِيهِ إِسْنَادَ الخَلْقِ إِلَى اللهِ.
 إلى الزَّمَانِ لَا إلى اللهِ.

٤- قَوْلُهُ عَنِ الْبَنَّا: "وَهُوَ لَمْ يَمُتْ، بَلْ حَيٌّ عِنْدَ رَبِّهِ يُرزَقُ" خَطَأٌ؛ وَالصَّوَابُ: أَنْ يَقُولَ: أَرجُو لَهُ الخَيْرَ، وَأَرْجُو لَهُ الجَنَّةَ، وَأَرْجُو خَطَأٌ؛ وَالصَّوَابُ: أَنْ يَقُولَ: أَرجُو لَهُ الخَيْرَ، وَأَرْجُو لَهُ الجَنَّةَ، وَأَرْجُو أَنَّهُ شَهِيدٌ؛ لِقَولِ النَّيِّ ﷺ: " وَاللهِ مَا أَدْرِي -وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَا أَدْرِي -وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ! " () (۱) (۱)

وَقَالَ سَعِيدُ حَوَّى مِلْكُهُ: "فَهَلْ رَأَى أَحَدٌ فِي هَذِهِ الآيَةِ رَجُلاً كَحَسَنِ البنَّا؟ وهَلْ رَأَى الجِيلُ الحَاضِرُ رَجُلاً أَصْلَبَ مِنْ حَسَنٍ كَحَسَنِ البنَّا؟ وهَلْ رَأَى الجِيلُ الحَاضِرُ رَجُلاً أَصْلَبَ مِنْ حَسَنِ المُضيبِيِّ، وَإِنَّ لِخَلِيفَةِ الاثْنَينِ فِي أَعنَاقِنَا لَبَيعَةً "".

<sup>(</sup>۱) أخرجه البُخاريُّ (۷۰۱۸) عَنْ أُمُّ العَلَاءِ. وَإِنَّمَا قَالَ ﷺ ذَلِكَ؛ مُوافَقَةً لِقَولِهِ - تَعَالَى-: ﴿ قُلُ مَا كُنْتُ بِدْعَا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا آذَرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرُّ ﴾ [الاحقاف:٩]. وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ قَولِهِ -تَعَالَى-: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا نَقَدَمُ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ ﴾ [الفتح:٢]، وَقَدْ ثَبَتَ فِي "صحيح مسلم" (١٩٦): أَنَهُ ﷺ قَالَ: « أَنَا أُولُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الجَنَّةِ».

<sup>(</sup>٢) "المورد العذب" للشيخ أحمد النجمي (ص٩٨-١٠٠) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين" (ص٣٠) لسعيد حوى.

رسالة أخوية

وَقَالَ -أَيضًا-: "إِنَّ الانْطِلَاقَةَ عَلَى غَيرِ فِكْرِ الأَسْتَاذِ البَنَّا فِي عَصْرِنَا قَاصِرَةٌ، أَوْ مُسْتَحِيلَةٌ، أَوْ عَمْيَاءُ، إِذَا مَا أَرَدْنَا عَمَلًا مُتَكَامِلًا فِي خِدْمَةِ الإِسْلَامِ وَالمُسْلِمِينَ" (١).

وَقَالَ -أَيضًا-: "إِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَيسَ أَمَامَهُمْ إِلَّا فِكْرُ الأَسْتَاذِ حَسَن البَنَّا؛ إِذَا مَا أَرَادُوا الانْطِلَاقَ الصَّحِيحَ» (٢).

وَقَالَ مُصْطَفَى السِّبَاعِيُّ رَالله [في وَصْفِ حَسَن البنّا]:

"فَهَا هُوَ إِلَّا النُّورُ المُرْسَلُ مِنَ السَّهَاء؛ لِيَكْشِفَ عَنْ أَهْلِ الخُلُودِ ظُلُهَ إِمَّ مَعْ أَهْلِ الخُلُودِ ظُلُهَ إِمِّ مَا يَظُلُ فِي السَّهَاء دَائِهًا وَأَبْدًا، وَلَنْ يَخْتَلِطَ بِثُرَابِ الأَرْضِ؛ إِلَّا كَمَا تَقَعُ أَشِعَةُ الشَّمْس عَلَى أَعْلَى القُصُورِ وَأَدْنَاهَا" ".

وَأَمَّا عُمَر بَهَاءِ الدِّينِ الأَمِيرُ -وَهُوَ مِنْ أَعْلَامِ الإِخْوَانِ المُسْلِمِينَ فِي الْخَمْسِينَاتِ- فَقَدْ أَعْطَى حَسَن البنَّا بَعْضَ صِفَاتِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-! وَتَأْمَلُ هَذَينِ البَيْتَينِ فِي وَصْفِ حَسَن البنَّا:

أَوْ تَأَمَّلْ تَ عَلَى أَهْلِ خَطْبٍ عَطْفَتَهُ مِنْ كَرِيمٍ عَاثِرٍ جَدَّ يَمْحُو عَثْرَتَهُ! (3) وَقَالَ فِي أَبِيَاتٍ أُخَرَ:

<sup>(</sup>١) "في آفاق التعليم" لسعيد حوى (ص٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (ص٥).

<sup>(</sup>٣) «حَسَن البنَّا بقلم تلامذته ومعاصريه» لجابر رزق (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (ص٨٧).

صُّ الرِّسَالَةِ

زَاخَــرُ الأَعْــاَقَ بِالإِيــ ـــانِ فِي دَعْوَتِـــهِ مُنْكِــرُ الَّـنَّاتِ حَكِيــ ــمُ الــسَّيْرِ فِي وِجْهَتِــهِ طِـــبُ أَرْوَاحٍ فَـــلَا تَخْفَــى عَلَيــهِ خَافِيَــهُ()

(١) المرجع السابق (ص٨٧).

## فَتَاوَى أَهْلِ العِلْمِ فِي جَمَاعَةِ الإِخْوَانِ

## ١) فَتُوَى الْإِمَامِ عَبدِ الْعَزِيزِ بنِ عَبدِ اللهِ بْنِ بَازِ رَاكَ اللهِ اللهِ بْنِ بَازِ رَاكَ

قَالَ رَاكُ : "حَرَكَةُ (الإِخْوَانِ المُسْلِمِينَ) يَنْتَقِدُهَا خَوَاصُ أَهْلِ العِلْمِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُمْ نَشَاطٌ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى تَوْحِيدِ اللهِ، وَإِنْكَارِ البِدَعِ! لَهُمْ أَسَالِيبُ خَاصَّة يَنْقُصُهَا عَدَمُ النَّشَاطِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ عَدَمُ النَّشَاطِ فِي الدَّعْوةِ إِلَى اللهِ عَدَمُ النَّشَاطِ فِي الدَّعْوةِ إِلَى اللهِ عَدَمُ التَّوْجِيهِ إِلَى العَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي عَلَيهَا أَهْلُ السُّنَةِ وَالجَهَاعَةِ.

فَيَنْبَغِي لِ(لإِخْوَانِ المُسْلِمِينَ) أَنْ تَكُونَ عِنَايَتُهُمْ بِالدَّعْوَةِ السَّلَفِيَّةِ الدَّعْوَةِ إللَّا مُوَاتِ، الدَّعْوَةِ إِلَى تَوْحِيدِ اللهِ، وَإِنْكَارِ عِبَادَةِ الثُبُورِ، وَالتَّعَلُّقِ بِالأَمْوَاتِ، وَالاَّعْتَةِ بِأَهْلِ القُبُورِ: كَالْحُسَينِ، وَالْحَسَنِ، أَوِ البَدَوِيِّ، أَوْ مَا وَالاَسْتِغَاثَةِ بِأَهْلِ القُبُورِ: كَالْحُسَينِ، وَالْحَسَنِ، أَوِ البَدَوِيِّ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْبُورِ: كَالْحُسَينِ، وَالْحَسَنِ، أَوِ البَدَوِيِّ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

وَسُئِلَ سُؤَالًا هَذَا نَصُّهُ: حَدِيثُ النَّبِيِّ - فِي افْتِرَاقِ الأُمَ، وَسُئِعِينَ فِرْقَةٍ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَسَبْعِينَ فِرْقَةٍ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً» ''. فَهَلْ جَمَاعَةُ (التَّبْلِيغ) عَلَى مَا عِنْدَهُمْ مِنْ شِرْكِيَّاتٍ وَبِدَع، وَاحِدَةً» ''. فَهَلْ جَمَاعَةُ (التَّبْلِيغ) عَلَى مَا عِنْدَهُمْ مِنْ شِرْكِيَّاتٍ وَبِدَع،

<sup>(</sup>١) المجلة (٢٤) عدد (٨٠٦) ٢٥ صفر ١٤١٦هـ، و"الأجوبة المفيدة" (ص٧٧).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٣٩٩٢)، وَابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي "السنة" (٦٣)، وَاللَّالَكَائيُّ فِي "شرح السنة" (١/٣٢١) عَنْ عَوفِ بنِ مَالِكِ مَرفُوعًا، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي "الصحيحة" (١٤٩٢)، وَفِي "صحيح الجامع" (١٠٨٢).

نَصُّ الرِّسَالَةِ

(وَجَمَاعَةُ الإِخْوَانِ) المُسْلِمِينَ عَلَى مَا عِنْدَهُمْ مِنْ: ثَخَرُّبِ، وَشَقَّ العَصَا عَلَى وُلَاةِ الأُمُورِ، وَعَدَمِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، هَلْ هَاتَانِ مِنْ ضِمْنِ الاثْنَتَينِ وَالسَّبْعِينَ، هَاتَانِ؟

فَأَجَابَ: "مَنْ خَالَفَ عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّنَّةِ دَخَلَ فِي الاثْنتَينِ وَالسَّبْعِينَ. (أُمَّتِي): هِيَ أُمَّةُ الإِجَابَةِ، الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لَهُ، وَأَظْهَرُوا اللَّبَاعَ عَنْهُمْ لَه، فَثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ: فِرْقَةٌ نَاجِيَةٌ سَلِيمَةٌ، الَّتِي اتَّبَعَتْهُ، وَاسْتَقَامَتْ عَلَى دِينِهِ، وَاثْنتَانِ وَسَبْعُونَ فِرْقَةً فِيهِمُ الكَافِرُ، وَفِيهِمُ العَاضِي، وَفِيهِمُ المُبْتَدِعُ أَقْسَامٌ».

ثُمُّ قَالَ السَّائِلُ: فَهَلْ هَاتَانِ الفِرْقَتَانِ مِنْ ضِمْنِ الاثْنَتَينِ وَالسَّبْعِينَ؟

فَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ بَازٍ: "إِيه -أَيْ: نَعَمْ- مِنَ الاثْنَتَينِ وَالسَّبْعِينَ، بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ يَرَى الْخَوَارِجَ مِنَ الكُفَّادِ، لَكِنْ هُمَ دَاخِلُونَ فِي بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ يَرَى الْخَوَارِجَ مِنَ الكُفَّادِ، لَكِنْ هُمَ دَاخِلُونَ فِي عُمُومِ الاثْنَتَينِ وَالسَّبْعِينَ؟" (١).

## ٢) فَتْوَى مُحَدِّثِ العَصْرِ الإِمَامِ مُحَمَّدٍ نَاصِرِ الدِّينِ الأَلْبَانِيِّ رَاكْ

سُئِلَ مَلْكُ: هَلْ مَنْهَجُ الإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى السُّنَّةِ؟

فَأَجَابَ رَحِلْكُ قَائِلاً: "مِنَ المَعْرُوفِ أَنَّ مِنْ قَوَاعِدِ الإِخْوَانِ المُعْرُوفِ أَنَّ مِنْ قَوَاعِدِ الإِخْوَانِ المُسْلِمِينَ (نَتَعَاوَنُ فِيهَا اتَّفَقْنَا فِيهِ، وَيَعْذُرْ بَعْضُنَا بَعْضًا فِيهَا اخْتَالَفْنَا

<sup>(</sup>١) مِن شَرِيطٍ أَحَدِ دُروسِ "المنتقى" في مَدِينَةِ الطَّائِفِ سَنَةَ (١٤١٦هـ) قَبلَ وَفَاتِهِ بِسَنَتَينِ.

فِيهِ)، وَهَذَا الإِطْلَاقُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَبِالذَّاتِ القِسْمُ الأَخِيرُ (وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِيهَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ!...)

الحَقُّ - كَمَا تَعْلَمُ- ضِدُّ البَاطِلِ، وَالبَاطِلُ أُصُولِيٌّ وَفُرُوعِيُّ، وَكُلُّ مَا خَالَفَ الصَّوَابَ فَهُو بَاطِلٌ، وَهَذِهِ العِبَارَةُ هِيَ سَبَبُ بَقَاءِ (الإِخْوَانِ المُسْلِمِينَ) نَعُو ٧٠ سَنَةً عَمَلِيًّا، بَعِيدِينَ فِكْرِيًّا عَنْ فَهُمِ (الإِخْوَانِ المُسْلِمِينَ) نَعُو ٧٠ سَنَةً عَمَلِيًّا، بَعِيدِينَ فِكْرِيًّا عَنْ فَهُمِ الإِسْلَامِ فَهُمَ صَحِيحًا، وَبِالتَّالِي بَعِيدِينَ عَنْ تَطْبِيقِ الإِسْلَامِ عَمَلِيًّا؛ لأَنْ فَاقِدَ الشَّيء لَا يُعْطِيهِ"(١).

وَقَالَ أَيضًا مِلْكُ: "لَيسَ صَوَابًا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ (الإِخْوانَ المُسلِمِينَ) هُمْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ ؛ لأَنَّهُمْ يُحَارِبُونَ السُّنَّةَ" (").

وَسُئِلَ رَحَالَتُهُ: عَنْ حُكْمِ الدُّخُولِ فِي حِزْبِ التَّجَمُّعِ اليَمَنِيِّ لِلإِصْلَاحِ؟

<sup>(</sup>١) من شريط "لقاء مع سروري" للألباني، الوجه الأول.

<sup>(</sup>٢) من شريط "لقاء مع سروري" للألباني، الوجه الثاني.

فَأَجَابَ الإِمَامُ الأَلْبَانِيُّ رَاكِنهُ: "إِنَّ الأَحْزَابَ فِي بِلَادِ الإِسْلَام حَقًّا لَا تَجُوزُ؛ لأَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُّ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [المحادلة:٢٢]، فَلَيسَ هُنَاكَ إِلَّا حِزْبٌ وَاحِدٌ، وَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَفْهَمَ مِنْ كَلِمَتِي السَّابِقَةِ حَوْلَ (الدَّعْوَةِ السَّلَفِيَّةِ)، وَلِهَاذَا نَحْنُ نَقُولُ: الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَمَنْهَجُ السَّلَفِ الوَاحِدِ (السَّلَفِ الصَّالِح)؟ حَتَّى يَكُونَ الْمُسْلِمُونَ حِزْبًا وَاحِدًا، وَعَلَى مَنْهَج وَاحِدٍ، وَلِذَلِكَ فَلَا حِزْبِيَّةَ فِي الإسْلَامِ، وَبِخَاصَّةٍ وَرَبُّ الأَنَامِ يَقُولُ فِي القُرآنِ: ﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الروم: ٣١-٣٦]. وَأَنَا صَحِيحٌ لَسْتُ يَهَانِيًّا، وَلَا جِئْتُ الْيَمَنَ، وَلَكِنْ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّا مَرَضَ الأُمَّةِ الإسْلَامِيَّةِ فِي كُلِّ بِلَادِ الإسْلَام هُوَ وَاحِدٌ، وَهُوَ: بُعْدُهُم -كَمَا سَمِعتَ آنِفًا- مِنْ جِهَةٍ، مِنْ حَيثُ الْأُسْلُوبُ العِلْمِيُّ؛ كَيْفَ يَعْرِفُونَ الخَطَأَ مِنَ الصَّوَابِ! كَيفَ يَعْرِفُونَ العَقِيدَةَ الصَّحِيحَةَ مِنَ العَقِيدَةِ البَاطِلَةِ، هُوَ عَلَى مَنْهَج السَّلَفِ الصَّالِح، وَهُمْ بَعِيدُونَ عَنْهَا! ثُمَّ كَثِيرُونَ مِنْهُمْ يَقُومُونَ بِأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ، وَلَكِنْ لَا يَبْتَغُونَ وَجْهَ اللهِ، كَمَا كُنْتُ أَشْرَعُ فِي الكَلِمَةِ الثَّانِيَةِ، الآنَ الدَّاءُ فِي البِلَادِ الإِسْلَامِيَّةِ وَاحِدٌ، لَا فَرْقَ بَيْنَ هُنَا -الأُرْدُن-، وَبَينَ سُوْرِيَة، وَبَينَ الجَزَائِرِ، وَبَينَ تُونُس، وَبَينَ لِيبِيا، وَالْمَغْرِب، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى الشَّرْقِ كُلِّهِ، العِلَّةُ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ: بُعْدُهُمْ عَنِ الاهْتِدَاءِ بِكِتَابِ اللهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَعَلَى مَا كَانَ عَلَيهِ

السَّلَفُ الصَّالِحُ.

الآنَ أَقُولُ: هَذَا التَّجَمُّعُ -أَيِ: التَّجَمُّعُ اليَمَنِيُّ لِلإصْلَاحِ- يَقِينًا لَمْ يَقُمْ عَلَى أَسَاسِ يَقُمْ عَلَى أَسَاسِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوَّلاً، ثُمُّ يَقِينًا لَمْ يَقُمْ عَلَى أَسَاسِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَنْهَجِ السَّلَفِ... أَنَا لَسْتُ يَهَانيًّا، وَلَكِنْ هَذَا الوَاقِعُ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَنْهَجِ السَّلَفِ... أَنَا لَسْتُ يَهَانيًّا، وَلَكِنْ هَذَا الوَاقِعُ فِي اليَمَنِ (۱)».

سُئِلَ وَلَكُهُ: هَلِ الْمُنْتَمِي إِلَى حِزْبِ (الإخوان)، أَوِ (التبليغ) فِي بِلَادِنَا عَلَى صَوَابِ، أَمْ عَلَى خَطَإٍ؟

فَأَجَابَ: "الَّذِي أَرَى أَنَّهُ عَلَى خَطَإٍ، وَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُفَرَّقَ الْأُمَّةُ..."(").

# ٣) فَتْوَى الْعَلَّامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْعُثَيمِين وَ اللهُ عُضْو هَيْئَةِ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ

وَسُئِلَ جَلِفَ: هَلْ هُنَاكَ نُصُوصٌ فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - عَلَيْهِ - فِيهِمَا إِبَاحَةُ تَعَدُّدِ الجَمَاعَاتِ أَوِ الإِخْوَانِ؟.

فَأَجَابَ قَائِلًا: "نَعَمْ، أَقُولُ: لَيسَ فِي الكِتَابِ، وَلَا فِي السُّنَّةِ مَا يُبِيحُ تَعَدُّدَ الأَحْزَابِ وَالجُهَاعَاتِ، بَلْ إِنَّ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يَذُمُّ يُبِيحُ تَعَدُّدَ الأَحْزَابِ وَالجُهَاعَاتِ، بَلْ إِنَّ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يَذُمُّ فَي يَعَدُ لَكَ وَلَا فُوا شِيعًا لَسْتَ ذَلِكَ، قَالَ اللهُ -تَعَالَى-: ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ

<sup>(</sup>١) من شريط "إعلام الفاصي والداني" للألباني.

<sup>(</sup>٢) "الصحوة الإسلامية" (ص٢٦٥).

نَصُّ الرِّسَائَةِ ٦٩

مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا آَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْتِنْهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [الانعام:١٥٩]، وقَالَ -تَعَالَى-: ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الروم:٣٢].

وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الأَحْزَابِ تَتَنَافى مَعَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، بَلْ مَا حَثَّ عَلَيهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّ هَذِهِ ۚ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَلَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّةُونِ ﴾ [الموسنون:٥٢].

وَقُولُ بَعْضِهِمْ: إِنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِلدَّعْوَةِ أَنْ تَقْوَى إِلَّا إِذَا كَانَتْ تَحْتَ حِزْبِ!؟ نَقُولُ هَذَا لَيسَ صَحِيحًا، بَلْ إِنَّ الدَّعْوَةَ تَقْوَى كُلَّما كَانَ الإِنْسَانُ مُنْطُويًا إِلَى كِتَابِ اللهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، مُتَّبِعًا لآثَارِ اللهِ عَلَيْ وَخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ "".

## ٤) فَتَاوَى مُحَدِّثِ الدِّيَارِ اليَمَنِيَّةِ مُقْبِلِ بنِ هَادِي الْوَادِعِيِّ رَاكَ اللَّهُ عَلَيْهُ

سُئِلَ رَحْلَقُهُ: هَلْ جَمَاعَةُ (الإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ) وَ(التَّبْلِيغِ) وَ(التَّبْلِيغِ) وَ(التَّبْلِيغِ) وَ(التُّطْبِيُّونَ) مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَاعَةِ، أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ رَحِلْكُ قَائِلًا: "أَمَّا جَمَاعَةُ (الإِخْوَانِ) وَ(التَّبْلِيغِ) وَ(التَّبْلِيغِ) وَ(التَّبْلِيغِ) وَ(التُّطْبِيُّونَ) فَالأَوْلَى أَنْ يُحْكَمَ عَلَى مَنَاهِجِهِمْ، فَمَنَاهِجُهُمْ لَيسَتْ بِمَنَاهِجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَهَاعَةِ. أَمَّا الأَفْرَادُ فَأَنْتُمْ تَعْرِفُونَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ مُلَبَّسٌ عَلَيهِ، وَيَكُونُ سَلَفِيًّا وَيَأْتُونَهُ مِنْ بَابِ نَصْرِ دِينِ اللهِ،

<sup>(</sup>١) عن شريط "مجموعة كلام العلماء في عبدالرحمن بن عبدالخالق" الوجه الثاني، وانظر: "الصحوة الإسلامية" (ص٢٥٨).

وَيَمْشِي مَعَهُمْ لَا يَدْرِي مَا هُمَ عَلَيهِ؛ فَهُمْ خَلِيطٌ، الأَفْرَادُ خَلِيطٌ، لَا يُسْتَطَاعُ الْحُكُمُ عَلَيهِمْ بِحُكُم عَامٌ، لَكِنَّ المَنَاهِجَ لَيْسَتْ بِمَنَاهِجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَهَاعَةِ<sup>(۱)</sup>».

وَسُئِلَ مَلْكُ : مَا هُوَ مَوْقِفُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَاعَةِ مِنَ (الإِخْوَانِ الشُّنَّةِ وَالْجَاعَةِ مِنَ (الإِخْوَانِ الشُّلُمِينَ) وَ(حِزْبِ التَّحْرِيرِ)؟! يَيُّنُوا لَنَا وَجْهَ الْخِرَافِهِمْ، وَجَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا؟

فَأَجَابَ بِقَولِهِ: "مَوْقِفُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَهَاعَةِ مِنَ الإِخْوَانِ الْسُلِمِينَ أَنَّهُمْ يَحْكُمُونَ عَلَى مَنْهِجِهِمْ بِأَنَّهُ مَنْهَجٌ مُبتَدَعٌ، وَعَلَى أَفْرَادِهِمْ بِأَنَّهُ مَنْ كَانَ يَعْلَمُ بِالنَّهَجِ وَيَلْتَزِمُ بِهِ فَإِنَّهُ مُبْتَدِعٌ، وَمَنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ اللَّهَجَ وَهُوَ يَظُنُ أَنَّهُ يَنْصُرُ الإِسْلامَ وَالمُسْلِمِينَ، فَيُعْتَبَرُ مُخْطِئًا"".

وَسُئِلَ رَحَالَتُهُ: هَلْ (الإِخْوَانُ الْمُسْلِمُونَ) يَدْخُلُونَ تَحْتَ مُسَمَّى الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، وَالطَّائِفَةِ المَنْصُورَةِ، أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، مَنْهَجًا وَأَفْرَادًا، أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ بِقَولِهِ: "أَمَّا المَنْهَجُ فَمَنْهَجٌ مُبْتَدَعٌ مِنْ تَأْسِيسِهِ وَمِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ؛ فَالمُؤَسِّسُ كَانَ يَطُوفُ بِالقُبُورِ وَهُوَ حَسَن البنَّا، وَيَدْعُو إِلَى التَّقْرِيبِ بَينَ السُّنَّةِ وَالشِّيعَةِ، وَيَحْتَفِلُ بِالمَوَالِدِ، فَالمَنْهَجُ مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ التَّقْرِيبِ بَينَ السُّنَّةِ وَالشِّيعَةِ، وَيَحْتَفِلُ بِالمَوَالِدِ، فَالمَنْهَجُ مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ

<sup>(</sup>۱) عن شريط "الأسئلة السنية لعلامة البلاد اليمنية" وانظر كتاب "فضائح ونصائح" للوادعي (ص١٢٣)، وانظر "غارة الأشرطة" (١/٨).

<sup>(</sup>٢) "تحفة المجيب" (ص٢٠٣).

نَصُّ الرِّسَانَةِ

مَنْهَجٌ مُبْتَدَعٌ ضَالٌ.

أَمَّا الأَفْرَادُ فَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُجْرِي عَلَيهِمْ حُكْمًا عَامًا، فَمَنْ كَانَ يَعْرِفُ أَفْكَارَ حَسَنِ البنَّا المُبْتَدِعِ، ثُمَّ يَمْشِي بَعْدَهَا فَهُوَ ضَالٌ، وَمَنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ هَذَا وَدَخَلَ مَعَهُمْ بِاسْمِ أَنَّهُ يَنْصُرُ الإِسْلَامِ وَالمُسْلِمِينَ، كَانَ لَا يَعْرِفُ هَذَا وَدَخَلَ مَعَهُمْ بِاسْمِ أَنَّهُ يَنْصُرُ الإِسْلَامِ وَالمُسْلِمِينَ، وَلَا يَعْرِفُ حَقِيقَةَ أَمْرِهِمْ، فَلَسْنَا خَعْكُمُ عَلَيهِ بِشَيءٍ، لَكِنَّنَا نَعْتَبِرُهُ وَلَا يَعْرِفُ حَقِيقَةً أَمْرِهِمْ، فَلَسْنَا خَعْكُمُ عَلَيهِ بِشَيءٍ، لَكِنَّنَا نَعْتَبِرُهُ وَرَاءَ عُمْرُهُ وَرَاءً عُمْرُهُ وَرَاءً النَّاسِيدِ وَالتَّمْثِيلِيَّاتِ، وَانْتِهَازِ الفُرَصِ لِجَمْعِ الأَمْوَالِ"...

وَسُئِلَ مَلْكُهُ: هَلِ (الإِخْوَانُ الْمُسْلِمُونَ) مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ؟

فَأَجَابَ بِقَولِهِ: "(الإِخْوَانُ الْمُسْلِمُونَ) مَنْهَجُهُمْ لَيْسَ مَنْهَجَ أَهْلِ السُّنَّةِ، أَمَّا أَفْرَادُهُم الْلُبَّسُ عَلَيهِمْ، فَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُطْلِقَ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ لَيسَ بِسُنِّيٍّ، لَكِنْ سُنِّيَةٌ مُزَعْزَعَةٌ، أَمَّا دِيمُقْرَاطِيُّ وَسُنِيِّ، فَلَا فَهَذَا لَا يَصْلُحُ، لأَنَّ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ: هِي تَعْطِيلُ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ، فَلَا فَهَذَا لَا يَصْلُحُ، لأَنَّ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ: هِي تَعْطِيلُ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُطْلَقُ عَلَيهِمْ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ السُّنَةِ، لَكِنْ يُطْلَقُ عَلَى بَعْضِ الْفَرَادِهِمُ اللَّبُسِ عَلَيهِمْ أَنَّهُم مِنْ أَهْلِ السُّنَةِ، لَكِنْ يُطْلَقُ عَلَى بَعْضِ أَقْرَادِهِمُ اللَّبُسِ عَلَيهِمْ الَّذِي لَا يَعْرِفُ حَقِيقَةَ دَعْوَةِ (الإِخْوَانِ السُّنَامِينَ) فَفِيهِمْ أَنَاسٌ مُلَبَّسٌ عَلَيهِمْ "أَنَاسٌ عَلَيهِمْ" (أَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيهِمْ أَنَاسٌ مُلَبَّسٌ عَلَيهِمْ "أَنَاسُ عَلَيهِمْ" (أَنَاسُ مُلَبَّسٌ عَلَيهِمْ").

## ٥) فَتْوَى الْعَلَّامَةِ الْمُحَدِّثِ حَمَّادِ الْأَنْصَارِيِّ - مَالله - -:

سُئِلَ رَمَالُكُ ۚ هَلْ جَمَاعَةُ (الإِخْوَانِ)، وَ(التَّبْلِيغِ) مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ؟

(۲۰۳). (۳۰ تخفة المجيب " (ص ۹۰).

(١) "تحفة المجيب" (ص٢٠٣).

فَأَجَابَ بِقَولِهِ: "كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى فِكْرٍ مُخَالِفٍ لأَهْلِ السُّنَّةِ؛ فَلَيسَ مِنْهُمْ، فَجَهَاعَةُ (الإِخْوَانِ)، وَ(التَّبْلِيغِ) لَيسُوا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ؛ لَيَسُو مِنْهُمْ، فَجَهَاعَةُ (الإِخْوَانِ)، وَ(التَّبْلِيغِ) لَيسُوا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ؛ لَأَنَّهُمْ عَلَى أَفْكَارٍ ثُخَالِفُهُمْ، (۱).

## ٦) فَتَاوَى العَلَّامَةِ صَالِحِ بْنِ فَوْزَانِ الفَوْزَانِ حَفِظَهُ اللهُ عُضْوِ هَيْئَةِ كِبَارِ العُلَمَاءِ

قَالَ -حَفِظَهُ اللهُ-: "فَقَدْ حَاوَلَ أَعْدَاءُ هَذِهِ الدَّعْوَةِ أَنْ يَقْضُوا عَلَيْهَا بِالقُوَّةِ، فَلَمْ يَنْجَحُوا، وَحَاوَلُوا أَنْ يُقَاوِمُوهَا بِالتَّشْكِيكِ عَلَيْهَا بِالقُوَّةِ، فَلَمْ يَنْجَحُوا، وَوَصْفِهَا بِالأَوْصَافِ الْمُنَفِّرَةِ، فَمَا زَادَهَا إِلَّا وَالتَّخْلِيلِ وَالشَّبُهَاتِ، وَوَصْفِهَا بِالأَوْصَافِ المُنَفِّرَةِ، فَمَا زَادَهَا إِلَّا يَتَأْلُقًا، وَوُصُوحًا، وَقُبُولًا، وَإِقْبَالًا.

وَمِنْ آخِرِ ذَلِكَ: مَا نُعَايِشُهُ الآنَ مِنْ وُفُودِ أَفْكَارٍ غَرْبِيَّةٍ مَشْبُوهَةٍ إِلَى بِلَادِنَا بِاسْمِ الدَّعْوَةِ، عَلَى أَيدِي جَمَاعَاتٍ تَتَسَمَّى بَأَسْمَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَشُلَ: (الإِخْوَانِ المُسْلِمِينَ)، وَ(جَمَاعَةِ التَّبْلِيغِ)، وَجَمَاعَةِ كَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَهَلَ: وَهَدَنُهَا وَاحِدٌ، وَهُو: أَنْ تُزِيحَ دَعْوَةَ التَّوحِيدِ، وَتَّحِلَّ مَحَلَّهَا"".

<sup>(</sup>۱) "ترجمة العلامة المحدث حماد بن محمد الأنصاري وسيرته وأقواله ورحلاته" (۲/ ۷۱۳–۷۲۳).

<sup>(</sup>٢) مقدمة كتاب "حقيقة الدعوة إلى الله" (ص٤، ٣).

عَلِمَةُ حَقً

## كَلِمَةُ حَقً

الحَقُّ، أَقُولُ لَكَ أَخِي فِي اللهِ: إِنَّ الشَّيخَ حَسَنًا البنَّا وَلَكَ عَالَ الْجَلَافَ حَاوَلَ جَمْعَ المُسْلِمِينَ عَلَى حِسَابِ العَقِيدَةِ، فَظَنَّ أَنَّ هَذَا الجِلَافَ القَائِمَ فِي العَقِيدَةِ لَا حَاجَةَ لِلنَّاسِ إِلَيهِ، فَيَتَنَازَلُ كُلُّ مِنْهُمَا عَنْ بَعْضِ القَّائِمَ فِي العَقِيدَةِ لَا حَاجَةَ لِلنَّاسِ إِلَيهِ، فَيَتَنَازَلُ كُلُّ مِنْهُمَا عَنْ بَعْضِ الشَّيءِ، وَيَلْتَقُونَ فِي مُنْتَصَفِ الطَّرِيقِ، وَخَاصَّةً إِبَّانَ هَذِهِ الظُّرُوفِ الشَّيءِ، وَيَلْتَقُونَ فِي مُنْتَصَفِ الطَّرِيقِ، وَخَاصَّةً إِبَّانَ هَذِهِ الظُّرُوفِ الشَّيءِ، وَيَلْتَقُونَ فِي مُنْتَصَفِ الطَّرِيقِ، وَخَاصَةً إِبَانَ هَذِهِ الظُّرُوفِ العَصِيبَةِ الَّتِي يَشْهَدُهَا العَالَمُ الإِسْلَامِيُّ مِنْ أَقْصَاهُ إِلَى أَدْنَاهُ، وَالدَّلِيلُ الْعَصِيبَةِ النَّي يَشْهَدُهَا العَالَمُ الإِسْلَامِي مِنْ أَقْصَاهُ إِلَى أَدْنَاهُ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُ حَسَنِ البَنَّا وَلِعْمَ العَلَيْمَةِ مَا يَجِبُ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَيهِ هُمُّ المُسلِمِينَ البَنَّا وَنِعْمَ الوَكِيلُ" (أَي اللهُ حَسُبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيلُ" (أَي اللهُ حَسُبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيلُ" (أَي اللهُ حَسُبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيلُ" (أَي اللهُ عَلَى المَلِيدَةِ مَا اسْتَطَعْنَا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا،

وَقَالَ -أَيضًا-: "وَالْهَدَفُ هُوَ تَجْمِيعُ النَّاسِ عَلَى إِعَادَةِ أَحْكَامِ الإِسْلَامِ، لَا تَفْرِيقُهُمْ بِاتَّبَاعِ مَذْهَبٍ مِنَ الْمَذَاهِبِ، وَإِلْزَامِ النَّاسِ بِهِ، فَيَرضَى مَنْ يَرْضَى، وَيَغْضَبُ مَنْ يَغْضَبُ، وَتَتَبَدَّدُ الجُهُودُ" ".

وَقَالَ الْمُضَيْبِيُّ - وَهُوَ مِنْ كِبَارِ قَادَةِ الْإِخْوَانِ فِي مِصْرَ -: "إِذَا قَبِلَ وَاحِدٌ مِنَ الأَقْبَاطِ مَبْدَأَنَا نُرَشِّحُهُ فَورًا عَلَى قَوَائِمِنَا. وَخَنُ لَا نَطْلُبُ مِنْهُ بِطَبِيعَةِ الحَالِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا..." إلخ ". وَقَالَ -أَيضًا-: "لَيْسَ لِلَمْ مَسْلِمًا..." إلخ قَوَانِ ". وَقَالَ -أَيضًا-: "لَيْسَ لَدَينَا مَانِعٌ أَنْ يَكُونَ القُبْطِيُّ عُضْوًا فِي جَمَاعَةِ الإِخْوَانِ ".

<sup>(</sup>١) «مجموعة الرسائل لحَسَن البنَّا» (ص٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) لقاء مأمون الهضيبي مع مجلة المحرر العدد (٢٦٧) في ٢٩/أغسطس ١٩٩٤م.

۷٤ رسالة أخوية

فَانْظُرْ أَخِي فِي اللهِ إِنَّ التَّجَمُّعَ عَلَى مَبَادِئَ عَامَّةٍ، وَأَفْكَارٍ غَامِضَةٍ لَيسَ هُوَ الطَّرِيقَ الصَّحِيحَ.

بَلْ مِنَ الوَاجِبِ أَنْ يَسْبِقَ التَّجَمُّعَ الصَّحِيحَ اتَّفَاقٌ عَلَى العَقِيدَةِ، فَهِيَ الرَّكِيزَةُ الأَسَاسِيَّةُ الَّتِي تَنْطَوِي تَحْتَ لِوَائِهَا صُغُوفُ المُسْلِمِينَ، مِنْهَا يَسْتَلْهِمُونَ طَرِيقَ وِحْدَتِهِمْ، وَعَلَى صَوْئِهَا يَشُقُّونَ طَرِيقَهُمْ إِلَى أَعْلَى قِمَمِ المَجْدِ وَالعُلَى؛ فَإِنَّ أَسَاسَ كُلِّ عَمَلٍ فِي الإسْلَامِ إِنَّمَا يَنْطَلِقُ مِنَ العَقِيدَةِ، وَيَرْتَكِزُ عَلَيهَا كَمَا يَرْتَكِزُ البِنَاءُ عَلَى أَرْكَانِهِ.

وَالبَيْتُ لَا يُبْنَى إِلَّا لَهُ عُمُدٌ وَلَا عِبَادٌ إِذَا لَمْ تُرْسَ أَوْتَادُ

وَإِذَا عَرَفْنَا ذَلِكَ فَإِنَّ أَيَّةَ دَعْوَةٍ إِلَى اللهِ، إِذَا لَمْ يَنْطَلِقْ أَصْحَابُهَا مِنْ هَذَا الْمَبْدَإِ الأَسَاسِيِّ، وَلَمْ تُوَسَّسْ عَلَى هَذَا البِنَاءِ الرَّاسِخِ، وَلَمْ تُوَسَّسْ عَلَى هَذَا البِنَاءِ الرَّاسِخِ، وَلَمْ تُوسَعُ مِنْ شَوَائِبِ الشِّركِ، وَالبِدَعِ، وَتَعْلِيصِهِ مِنْ شَوَائِبِ الشِّركِ، وَالبِدَعِ، وَالمَعَاصِي، فَإِنَّهَا دَعْوَةٌ سَيُكُتَبُ لَهَا الفَشَلُ لَا مَعَالَةَ، عَاجِلًا أَمْ وَالمَعَاصِي، فَإِنَّهَا دَعْوَةٌ سَيُكُتَبُ لَهَا الفَشَلُ لَا مَعَالَةَ، عَاجِلًا أَمْ المَعَامِي وَالمَعْ وَلِي هَذَا الهَوَاءِ، وَلَا يُمْكِنُ تَشْيِيدُهُ إِلَّا عَلَى الجَلِّهُ لِلاَ مُعَلِي وَلَا يُمْكِنُ تَشْيِيدُهُ إِلَّا عَلَى اللهِ وَرَضُونٍ خَيَّ لَا يَتُعَرَّضَ لِلا مُهِيَارِ يَومًا مِنَ الأَيّامِ، قَالَ -تَعَالَى-: أَرْضٍ صُلْبَةٍ؛ حَتَّى لَا يَتَعَرَّضَ لِلا مُهِيَارِ يَومًا مِنَ الأَيّامِ، قَالَ -تَعَالَى-: أَرْضٍ صُلْبَةٍ؛ حَتَّى لَا يَتَعَرَّضَ لِلا مُهِيَارِ يَومًا مِنَ الأَيّامِ، قَالَ -تَعَالَى-: أَرْضٍ صُلْبَةٍ؛ حَتَّى لَا يَتَعَرَّضَ لِلا مُهِيَارِ يَومًا مِنَ الأَيّامِ، قَالَ -تَعَالَى-: أَرْضٍ صُلْبَةٍ؛ حَتَّى لَا يَتَعَرَّضَ لِلا مُهِيَارِ يَومًا مِنَ الأَيّامِ، قَالَ -تَعَالَى-: أَرْضٍ صُلْبَةٍ؛ حَتَّى لَا يَتَعَرَّضَ لِلا مُهِيَارِ يَومًا مِنَ الأَيّامِ، قَالَ -تَعَالَى-: أَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ وَرَضُونٍ خَيْرُ أَمْ مَنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَرَضُونٍ خَيْرُ أَمْ مَنَ اللّهُ وَاللّهُ لَكُونُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَعِنْدَمَا نَدْعُو إِلَى الانْطِلَاقِ مِنْ هَذَا المَبْدَإِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَعْنِي: إِهْمَالَ الجَوَانِبِ الأُخْرَى، وَإِنَّمَا نَعْنِي: بِأَنْ نَبْدَأً أَعْمَالَنَا كُلَّهَا مِنْ هَذَا

كَلِمَةُ حَقًّا ٥٠

المُنْطَلَقِ.

فَعَلَى صَوْئِهِ تَكُونُ السِّيَاسَةُ، وَعَلَى مَنْهَجِهِ نَبْنِي الآدَابَ وَالأَخْلَاقَ، وَفِي حُدُودِهِ نَدعُو إِلَى التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، وَعَلَى مَبَادِئِهِ وَالأَخْلَاقَ، وَفِي حُدُودِهِ نَدعُو إِلَى التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، وَعَلَى مَبَادِئِهِ يُوجَدُ - بِإِذْنِ اللهِ - المُجْتَمَعُ الإسْلَامِيُّ المَنْشُودُ، وَتُوجَدُ السَّعَادَةُ البَشَرِيَّةُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ (۱).

<sup>(</sup>١) "منهج السلف في العقيدة وأثره في وحدة المسلمين" بحث في مجلة البحوث العدد(١١)، للدكتور السحيمي، بتصرف.

### لِمَاذًا اتَّبَعْتُ المَنْهَجَ السَّلَفِيَّ؟!

أَيْ أَخِي، بَعْدَ هَذَا التَّطَوُّفِ مَعَكَ، أُحِبُّ أَنْ أَقُولَ لَكَ: إِنَّ الإِخْوَانَ أَحَبُ إِلِيَّ، وَالحَقُّ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُمْ، بَلْ أَحَبُ إِلِيَّ مِنْ الإِخْوَانَ أَحَبُ إِلِيَّ، وَالحَقُّ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُمْ، بَلْ أَحَبُ إِلِيَّ مِنْ نَفْسِي الَّتِي بَيْنَ الضَّلُوعِ، أُحِبُ أَنْ أَقُولَ لَكَ، وَلِكُلِّ أَخٍ أَحْبَبْتُهُ للهِ: إِنِّي بَيْنَ الضَّلُوعِ، أُحِبُ أَنْ أَقُولَ لَكَ، وَلِكُلِّ أَخٍ أَحْبَبْتُهُ للهِ: إِنِّي تَرَكْتُ العَمَلَ مَعَ جَمَاعَةِ (الإِحْوَانِ) -مَعَ شِدَّةٍ حُبِي لَهُمْ-، وَاتَّبَعْتُ مَنْهَجَ السَّلَفِ لَا عَيْبَ فِيهِ، غَيرَ أَنَّهُ مَنْهَجُ السَّلَفِ لَا عَيْبَ فِيهِ، غَيرَ أَنَّهُ مَنْهَجُ السَّلَفِ لَا عَيْبَ فِيهِ، غَيرَ أَنَّهُ مَنْهَجُ مَعْصُومٌ مِنَ الخَطَإ!!!

مَعْصُومٌ؛ لأَنَّهُ المَنْهَجُ الَّذِي مَاتَ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَائِلِهِ، وَأَيُّ خَطَإٍ صَدَرَ عَنْ مُجْتَهِدٍ فِي المَنْهَجِ السَّلَفِيِّ، فَهُوَ مَحْسُوبٌ عَلَى قَائِلِهِ، وَمَرْدُودٌ عَلَيهِ مَهْمَا كَانَ، وَلَا يُحْسَبُ عَلَى المَنْهَجِ السَّلَفِيِّ البَتَّة، وَلَسْنَا مُقَلِّدِينَ، وَلَوْ كُنًا مُقَلِّدِينَ لَقَلَّدْنَا أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، بَلْ لَقَلَّدْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَكَيفَ يَدَّعِي بَعْضُهُمْ أَنَّنَا نُقَلِّدُ الشَّيخَ مُقْبلَ بِنَ هَادِي حَلْكُ.

وَهَذَا الْمَنْهَجُ السَّلْفِيُ لَهُ صَابِطٌ مُهِمٌ فِي النَّظَرِ وَالاَسْتِدْلَالِ، وَصَابِطُهُ: (التَّمسُّكُ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِفَهْمِ سَلَفِ الأُمَّةِ)، لِقَولِهِ - وَصَابِطُهُ: (التَّمسُّكُ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِفَهْمِ سَلَفِ الأُمَّةِ)، لِقَولِهِ - تَعَالَى-: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ اَهْتَدَوا وَإِن نَوَلَوا فَإِنَّا هُمْ فَي فَالِهُمْ وَالسَّلَفُ هُمُ الصَّحَابَةُ، وَفَهْمُهُمْ أَقْوَى الفَهْمِ، وَإِنَّا فُدَم فَهُمُهُمْ عَلَى غَيرِهِمْ لأَمُورِ:

أ- لأنَّهُمْ عَاصَرُوا التَّشْرِيعَ، وَعَايَشُوهُ؛ فَعَلِمُوا مَوَاقِعَ التَّنْزِيلِ، وَوُرُودِ الأَدِلَّةِ عَلَى الوَقَائِعِ وَالأَحْوَالِ.

ب- وَلأَنَّ خِطَابَ الشَّارِعِ مُتَوَجِّهٌ إِلَيهِمْ فِي الأَصْلِ، وَهُمُ الْمُرَادُونَ بِهِ قَبْلَ غَيرِهِمْ.

ج- وَلاَّتُهُمْ أَهْلُ الفَصَاحَةِ وَالبَيَانِ، وَالوَحْيُ جَاءَ بِلِسَانِهِمْ، وَالوَحْيُ جَاءَ بِلِسَانِهِمْ، وَالرَّسُولُ مَنْ أَشْكَلَ عَلَيهِمْ.

د- أَنَّ النُّصُوصَ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الدَّالَةَ عَلَى فَضْلِهِمْ وَعُلُوِّ قَدْرِهِمْ قَدْ تَوَاتَرَتْ.

ه- وَلِأَنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- قَدْ جَعَلَ لَهُمُ الإِمَامَةَ فِي الدِّينِ لِمَنْ بَعْدَهُمْ، وَسَلَكَ سَبِيلَهُمْ، وَإِنَّا لِمَنْ بَعْدَهُمْ، وَسَلَكَ سَبِيلَهُمْ، وَإِنَّا لَمَنْ بَعْهُمْ، وَسَلَكَ سَبِيلَهُمْ، وَإِنَّا لَمَنْ فَاللهَ اللهُمْ اللهُ الله

و- وَلاَّ مَّهُمْ نَاجُونَ مِنَ الضَّلَالِ، بَعِيدُونَ عَنْ مَوَاطِنِ الزَّلَلِ وَالتَّهْلُكَةِ، فَقَدْ شَهِدَ رَبُّ البَرِيَّةِ بِعَدَالَتِهِمْ، وَوَثَّقَهُمُ اللهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ: ﴿ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي سَبْعِ سَمَوَاتٍ: ﴿ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴾ [البينة ٨].

ز- وَلاَّنَّهُمْ خَيرُ القُرُونِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿ خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ﴾ .

<sup>(</sup>١) "العقيدة السلفيَّة" للجديع (ص٢٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٣٦٥٠)، ومسلمٌ (٢٥٣٥)، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَينِ رَبُّهِم.

ح- ولأن أَغْلَب الطَّوَائِفِ وَالْفِرَقِ وَالْجَاعَاتِ مُتَمَسِّكَةٌ بِالكِتَابِ
 وَالسُّنَّةِ، لَكِنْ بِفَهْم مَنْ؟ أَلْيسَ بِفَهْم مَنْ أَنْشَأَهَا وَأَسَّسَهَا؟!

الجَهْمِيَّةُ تَدَّعِي التَّمَسُّكَ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِفَهْمِ الجَعْدِ بْنِ دِرْهَم، وَجَهْمِ بنِ صَفْوَانَ ، وَالأَشْعَرِيَّةُ مُتَمَسِّكَةٌ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِفَهْمِ أَثِمَّتِهِمُ المُنْتَسِينَ إِلَى أَبِي الحَسنِ الأَشْعَرِيِّ، وَالشِّيعَةُ مُتَمَسِّكَةٌ بِالكِتَابِ وَالسُّيَّةِ بِفَهْمِ أَئِمَّتِهِمُ الاثْنَى عَشَرَ، وَجَمَاعَةُ التَّبْلِيغِ مُتَمَسِّكَةٌ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِفَهْمِ أَئِمَّتِهِمُ الاثْنَى عَشَرَ، وَجَمَاعَةُ التَّبْلِيغِ مُتَمَسِّكَةٌ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِفَهْمِ مُحَمَّدِ إِلْيَاس، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ بَعْضَ بِالكِتَابِ وَالسُّنَةِ بِفَهْمِ مُحَمَّدِ إِلْيَاس، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ بَعْضَ الجَهَاعَاتُ إِلَّا بِمُؤَسِّسِيهَا وَكِبَارِهَا وَمُنَظِّرِهُمَا؟!.

<sup>(</sup>١) يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّ كُلَّ الطَّوَائِفِ عِنْدَهُمْ عَنِ الأَنْبِيَاءِ، سِوَى الجَهْمِيَّةِ؛ فَلَيسَ عِنْدَهُمْ عَنِ اللهِ شَيِّ مِمَّا جَاءَ بِهِ الأَنْبِيَاءُ.

## شُبْهَةٌ وَالرَّدُّ عَلَيهَا

وَبَعْدَ هَذَا التَّعْرِيفِ المُوْجَزِ يَحِقُّ لَكَ -أَخِي الحَبِيبُ- أَنْ تَسْأَلَ لِهَا لَهُ مَا لَكُ الْقَاعِدَةِ المَشْهُورَةِ: لِهَا اللَّهَا عَلَى القَاعِدَةِ المَشْهُورَةِ: (المُوَازَنَةُ بَيْنَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ)؟!

فَأَقُولُ لَكَ: هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيهِ سَلَفُ الأُمَّةِ وَعُلَمَاؤُهَا الَّذِينَ وَقَفُوا أَمَامَ أَهْلِ البِدَعِ وَالأَهْوَاءِ، وَيَتَّنُوا حَالَهُمْ لِلمُسْلِمِينَ، فَكَمْ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ فِيهِمْ عُلَمًاءُ السَّلَفِ: فُلَانٌ حَدِيثُهُ لَيسَ بِشَيءٍ، وَفُلَانٌ لَا الرِّجَالِ قَالَ فِيهِمْ عُلَمًاءُ السَّلَفِ: فُلَانٌ حَدِيثُهُ لَيسَ بِشَيءٍ، وَفُلَانٌ لَا الرِّجَالِ قَالَ فِيهِمْ عُلَمًاءُ السَّلَفِ: فُلَانٌ حَدِيثُهُ لَيسَ بِشَيءٍ، وَفُلَانٌ لَا النَّهُ عَنْهُ، وَفُلَانٌ صَعِيفٌ؛ لأَنَّ الغَرَضَ هُوَ التَّحْذِيرُ!!

وَهَذِهِ القَاعِدَةُ الَّتِي قَعَدَهَا الْجِزْبِيُّونَ؛ لِتَكُونَ بَدِيلاً لِلقَاعِدَةِ الَّتِي كَشَفَ عَوَارَهَا (اللَّهُ الْعِلْمِ، وَهِي: (نَتَعَاوَنُ فِيهَا اتَّفَقْنَا عَلَيهِ، وَيَعْذُرُ كَشَفَ عَوَارَهَا (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ أَنْكَرَهَا جَمْعٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي بَعْضُنَا بَعْضًا فِيهَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ)، وَقَدْ أَنْكَرَهَا جَمْعٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي بَعْضُنَا بَعْضًا فِيهَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ)، وَقَدْ أَنْكَرَهَا جَمْعٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي عَصْرِنَا: كَالشَّيخِ ابْنِ بَازٍ، وَالشَّيخِ الأَلْبَانِيِّ، وَالشَّيخِ ابْنِ عُنَيْمِينَ، وَالشَّيخِ الوَادِعِيِّ -رَحِمَهُمُ اللهُ-، وَغَيْرُهُمْ.

وَقَدْ سُئِلَ العَلَّامَةُ ابْنُ بَازٍ رَحْلَهُ: عَنْ أَنَاسٍ يُوجِبُونَ الْمُوَازَنَةَ: أَنَّكَ إِذَا انْتَقَدْتَ مُبْتَدِعًا بِبِدْعَةٍ؛ لِيَحْذَرَ النَّاسُ مِنْهُ، يَجِبُ أَنْ تَذْكُرَ حَسَنَاتِهِ؛ حَتَّى لَا تَظْلِمَهُ؟.

فَأَجَابَ وَ لَكُ قَائِلًا: "لَا، مَا هُوَ بِلَازِمٍ، مَا هُوَ بِلَازِمٍ، وَهَذَا إِذَا

<sup>(</sup>١) العَوَارُ -بالفَتحِ-: العَيثِ، «مختار الصحاح».

قَرَأْتَ كُتُبَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَجَدْتَ الْمَرَادَ التَّحْذِيرَ، اقْرَأْ فِي كُتُبِ البُخَارِيِّ "خَلْقِ أَفْعَالِ العِبَادِ" فِي كِتَابِ الأَدَبِ فِي الصَّحِيحِ، "كِتَابُ السُّنَّةِ" لِعَبدِاللهِ بنِ أَحْمَدَ، "كِتَابُ التَّوْحِيدِ" لابْنِ خُزَيَمَةَ، رَدُّ عُثْهَان السُّنَّةِ" لِعَبدِاللهِ بنِ أَحْمَدَ، "كِتَابُ التَّوْحِيدِ" لابْنِ خُزَيمَةَ، رَدُّ عُثْهَان ابنِ سَعِيدِ الدَّارِمِيِّ عَلَى أَهْلِ البِدَعِ، إِلَى غَيرِ ذَلِكَ، يُوْرِدُونَهُ لِلتَّحْذِيرِ ابنِ سَعِيدِ الدَّارِمِيِّ عَلَى أَهْلِ البِدَعِ، إِلَى غَيرِ ذَلِكَ، يُوْرِدُونَهُ لِلتَّحْذِيرِ مِنْ مِنْ بَاطِلِهِمْ، مَا هُوَ المَّقْصُودُ تَعْدِيدُ مَاسِنِهِمْ، المَقْصُودُ التَّحْذِيرُ مِنْ بَاطِلِهِمْ وَتَحَاسِنُهُمْ لَا قِيمَةَ لَهَا بِالنَّسْبَةِ لِمَنْ كَفَرَ، إِنْ كَانَتْ بِدْعَتُهُ تُكَفِّرُهُ، فَهُو عَلَى خَطَرٍ. وَلَا تُكَفِّرُهُ، فَهُو عَلَى خَطَرٍ. فَالمَقْصُودُ هُو: بَيَانُ الأَخْطَاءِ وَالأَغْلَاطِ الَّتِي يَجِبُ الْحَذَرُ مِنْهَا" (المَّا عُلَاطِ الَّتِي يَجِبُ الْحَذَرُ مِنْهَا" (المَّالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهِ اللَّهُ عَلَى الْحَلْرُ واللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَقَالَ الشَّيخُ الأَلْبَانِيُّ وَ اللهِ فِي رَدِّهِ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ: "هَذِهِ طَرِيقَةُ الْمُبْتَدِعَةِ، حِينَمَا يَتَكَلَّمُ العَالِمُ بِالحَدِيثِ فِي رَجُلٍ صَالِحٍ وَعَالِمٍ وَفَقِيهٍ، فَيَقُولُ عَنْهُ: سَبِّعُ الحِفْظِ، هَلْ يَقُولُ: إِنَّهُ مُسْلِمٌ، وَإِنَّهُ صَالِحٌ، وَإِنَّهُ فَقِيهٌ، وَإِنَّهُ يُرْجَعُ إِلَيهِ فِي اسْتِبْبَاطِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، إِلَى غَيرِ وَإِنَّهُ فَقِيهٌ، وَإِنَّهُ يُرْجَعُ إلَيهِ فِي اسْتِبْبَاطِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، إِلَى غَيرِ ذَلِكَ؟! مِنْ أَيْنَ لَهُمْ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا جَاءَتْ مُنَاسَبَةٌ لِبَيَانِ خَطَإِ فَيهِمْ؟! إِنْ كَانَ دَاعِيَةً، أَوْ غَيرَ دَاعِيَةٍ، لازِمْ مَا "يَعْمَلْ مُحَاضَرَةً، وَيَدُمْ مَا "يَعْمَلْ مُحَاضَرَةً، وَيَدُمْ مَا أَوْلِهَا إِلَى آخِرِهَا؟! اللهُ أَكْبَرُ! شَيْءٌ عَجِيبُ!".

<sup>(</sup>١) مِنْ شَرِيطٍ مُسَجَّلٍ لِدَرسٍ مِنْ دُرُوسِ الشَّيخِ وَ اللَّهِ الَّتِي أَلْقَاهَا فِي صَيفِ عَامِ ١٤١٣هـ فِي الطَّائِفِ بَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ، كَمَا فِي كتاب "المحجة البيضاء" لِلشَّيخِ رَبِيعِ اللَّذَخَلِ عَفِظُهُ اللهُ (ص٨).

<sup>(</sup>٢) (ما) هنا زائدة، والشيخ تكلم باللهجة. مصححه.

- وَضَحِكَ الشَّيخُ هُنَا تَعَجُّبًا-(١).

وَسُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيخِ ابْنِ عُثَيمِينَ مِلْكُ عَنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ، فَقَالَ: "إِذَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَرُدَّ بِدْعَتَهُ فَلَا وَجْهَ لِكُونِهِ يَذْكُر الْمَحَاسِنَ؛ لأَنَّ ذِكْرَ الْمَحَاسِنَ؛ لأَنَّ ذِكْرَ الْمَحَاسِنَ فِي مَقَامِ الرَّدِّ، يَعْنِي: أَنَّ الرَّدَّ يَكُونُ ضَعِيفًا، وَغَيرَ مَقْبُولٍ! "".

وَسُئِلَ العَلَّامَةُ النَّجْمِيُّ -حَفِظَهُ اللهُ- مَتَى نَعْمَلُ بِمَبْدَإِ الْمُوَازَنَةِ بَينَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ؟ أَمْ أَنَّهُ مَبْدَأٌ خَاطِئٌ؟ وَضِّحُوا لَنَا ذَلِكَ بِهَا تَرَوْنَهُ مُنَاسِبًا، جَزَاكُمُ اللهُ خَيرًا؟

فَأَجَابَ: "الْمُوَازَنَةُ بَينَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ لَيسَتْ بِمَشْرُوعَةٍ فِي النَّقْدِ، وَقَدْ قَالَ يَلْقِيْ : «أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُوجَهُم فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاء!»(").

وَقَالَ: ﴿ وَمَا يَنْقِمُ ۚ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللهُ! ﴾ وَلَمْ يَذْكُرْ حَسَنَاتِهِمْ ۚ إِذًا: فَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا عَدَمُ لُزُومٍ مَبْدَإِ الْمُوازَنَةِ بَينَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّقَاتِ ؛ بَلْ إِنَّهُ مِنَ الأَمْرِ الْمُحْدَثِ الْمُبْتَدَع، وَبِاللهِ التَّوفِيقُ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) من شريطِ سلسلةِ "الهدى والنور" رقم (٨٥٠)، كما في المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) من شريطِ مسجل، بتاريخ: ١٤١٦/١٢/١٦هـ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلمٌ (١٤٨٠).

<sup>(</sup>٤) يَنقِم -بِكسِ القَافِ أَفصح مِنْ فَتْحِهَا- أَيْ: يُنْكِرُ أَوْ يَكْرَهُ.

<sup>(</sup>٥) رَواهُ البخاريُّ (١٤٦٨)، ومسلمٌ (٩٨٣)، عَنْ أَبِي هُريرَةَ ﴿ إِلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) "الفتاوي الجلية" (ص٥٥).

## كَلِمَةٌ أَخِيرَةٌ

أَيْ أَخِي فِي اللهِ، عَلَينَا أَنْ نَعْرِفَ الْحَقَّ (الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ بِفَهْمِ سَلَفِ الأُمَّةِ)، وَنَتُرُكَ العِوَجَ، وَلِمَ!؟ وكَيْفَ؟؛ إِنَّ الأَهْوَاءَ مَالَتْ بِأَهْلِهَا.

فَإِذَا عَرَفْنَا الْحَقِّ، سَهُلَ عَلَينَا مَعْرِفَةُ أَهْلِهِ؛ فَالرِّجَالُ يُعْرَفُونَ بِالْحَقِّ بِعِيزَانِ الْحَقِّ، وَلَا يُعْرَفُ الْحَقُّ بِالرِّجَالِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِطَلَبِ العِلْمِ الشَّرعِيِّ عَلَى أَيْدِي أَهْلِهِ، وَقِرَاءَة كُتُبِ السَّلَفِ، وَحِفْظِهَا، وَفَهْمِهَا، وَإِلَّا فَكَيْفَ لَنَا مَعْرِفَةُ الْحَقِّ؟!، وَخَاصَّةً فِي هَذَا الزَّمَانِ الَّذِي أَصْبَحَ المُسْلِمُ يُقَلِّبُ وَجْهَةُ فِي السَّاء؛ بَاحِثًا عَنْ نَجْمٍ الزَّمَانِ الَّذِي أَصْبَحَ المُسْلِمُ يُقَلِّبُ وَجْهَةُ فِي السَّاء؛ بَاحِثًا عَنْ نَجْمٍ يُضِيءُ لَهُ الطَّرِيقَ، وَيُعَيِّنُ لَهُ الْهَدَفَ، وَيُحَدِّدُ لَهُ الالنِّجَاة؛ لأَنَّ الجَوَّ قَدْ يُضِيءُ لَهُ الطَّرِيقَ، ويُعَيِّنُ لَهُ الْهَدَفَ، وَيُحَدِّدُ لَهُ الالنِّجَاة؛ لأَنَّ الجُو قَدْ يَطِيءُ لَهُ الطَّرِيقَ، والمَعرَتْ وَالِلَهَا عَلَى الأَرْضِ المُجْدِبَةِ، فَأَنْبَتَتْ لَغِيقًا أَنْ مِنْ الأَوْهَامِ النِّي أَمْطَرَتْ وَالِلَهَا أَنْ عَلَى الأَرْضِ المُجْدِبَةِ، فَأَنْبَتَتْ لَغِيقًا أَنْ مِنَ الأَقْوَامِ المُتَصَارِعَةِ وَالأَحْزَابِ المُتَنَاحِرَةِ، والدَّعَوَاتِ لَغِيقًا أَنْ مِنَ الأَقْوَامِ المُتَصَارِعَةِ وَالأَحْزَابِ المُتَنَاحِرَةِ، والدَّعَوَاتِ المُتَعَلِقَةِ، الَّتِي تَدَّعِي لِنَفْسِهَا السَّيرَ عَلَى المَنْهِجِ المُخْتَلِفَةِ، الَّتِي تَدَّعِي لِنَفْسِهَا السَّيرَ عَلَى المَنْهِجِ المُحْتَلِفَةِ، الَّتِي تَدَّعِي لِنَفْسِهَا السَّيرَ عَلَى المَنْعِجِ المُحْتِعِي لِنَفْسِهَا السَّيرَ عَلَى المُنْعَجِ.

وَكُلُّ يَدَّعِي وَصْلًا بِلَيلَ وَلَيلَى لَا تَقَرُّ لَهُمْ بِذَاكَ "

<sup>(</sup>١) الوَابِلُ: المَطَرُ الشَّدِيدُ الضَّخْمُ القَطْرِ.

<sup>(</sup>٢) لَفِيفًا أَيْ: خَلِيطًا مِنْ كُلٌ حِزْبٍ.

<sup>(</sup>٣) انظر: "الجهاعات الإسلامية" لسليم الهلاليّ (ص١٠).

كَلِمَةٌ أَخِيرَةٌ

وَأَخِيرًا: أَخِي فِي اللهِ، هَذَا غَيضٌ مِنْ فَيضٍ (۱)، وَنُقْطَةٌ مِنْ بَحْرٍ، وَنَهَا، فَإِنْ وَنَهَا فَيْنِ عَنْ أَيِّ تَعْلِيقٍ، وَلَعَلَّ غَيْرَكَ إِنِ اطَّلَعَ عَلَيهَا، فَإِنْ كَانَ غَيرَ مُنْصِفٍ فَحَسْبُهُ قَوْلُهُ: فِيهَا وَلَكِنْ مَاذَا (۲)؟ فَهَذَا حَسْبُهُ، وَلَا كَانَ غَيرَ مُنْصِفٍ فَحَسْبُهُ قَوْلُهُ: فِيهَا وَلَكِنْ مَاذَا (۲)؟ فَهَذَا حَسْبُهُ، وَلَا

(١) غَيضٌ مِنْ فَيضٍ، أَيْ: قَليلٌ مِنْ كَثِيرٍ.

(٢) لَعَلَّ قَائِلًا يَقُولُ: وَكَيفَ نَبْنِي دَوْلَةَ الإِسْلَام؟!

فَالْجَوَابُ عَلَيهِ بِهَا سَطَّرَهُ الإِمَامُ مَالِكٌ مَلْكُ، «لَا يَصْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلَّا بِهَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا). وَكَمَا قَالَ إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي عَصْرِنَا تُحَمَّد نَاصِرُ الدِّينِ الأَلْبَانِي صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا). وَكَمَا قَالَ إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ: (إِنَّ الإِسْلَامَ لَنْ تَقُومَ لَهُ قَائِمَةٌ إِلَّا بِطَرِيقَتَينِ، هُمَا: التَّصْفِيَةُ، وَالتَّرْبِيَةُ». اهد.

تَصْفِيَةُ النَّاسِ مِنَ الشَّرِكِ وَالْحُرَافَاتِ، وَتَرْبِيتُهُمْ عَلَى النَّوجِيدِ، تَصْفِينَهُمْ مِنَ الْمَعاصِي، وَتَرْبِيتُهُمْ عَلَى الطَّاعَاتِ، وَالْمُحْدَثَاتِ، وَتَرْبِيتُهُمْ عَلَى السُّنَةِ، تَصْفِينَهُمْ مِنَ الْمَعاصِي، وَتَرْبِيتُهُمْ عَلَى الطَّاعَاتِ، وَهَذِهِ هِيَ طَرِيقَةُ النَّيِّ عَلَيْهِ، فَقَدْ قَالَ لَهُ الشَّرِكُونَ: "إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ اللَّكَ مَلَّكُنَاكَ". فَأَبَى وَاكْتَفَى بِالتَّصْفِيةِ وَالتَّرْبِيةِ؛ لأَنَّهُ إِذَا الشَّرِكُونَ: "إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ اللَّكَ مَلَّكُنَاكَ". فَأَبَى وَاكْتَفَى بِالتَّصْفِيةِ وَالتَّرْبِيةِ؛ لأَنَّهُ إِذَا الشَّرِكُونَ: "إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ اللَّكَ مَلَّكُنَاكَ". فَأَبَى وَاكْتَفَى بِالتَّصْفِيةِ وَالتَّرْبِيةِ؛ لأَنَّهُ إِذَا الشَّرِيكِةِ بَلْ اللَّهُ وَهُو يَخْتُم وَلَا السَّالِحُ، أَسْمَ وَهُو يَحْكُمُ دَوْلَةَ، وَمَاتَ وَهُو يُخْفِي حَكَمَ بِالإَسْلَامِ فَبْلَ أَنْ يُرَبِيهِمْ عَلَيهِ، لَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ أَحَدٌ، بَلْ سَوْفَ يَتَآمَرُونَ عَلَى إِسْلَامَهُ وَهُو يَخْتُم دَوْلَةَ بِيدِهِ؟!، بَلْ لِيَاذَا لَمْ يُخْفِي إِسْلَامَهُ النَّاكِةِ وَهَدَ أَنَّ شَعْبَهُ لَمْ يَتَرَبُ عَلَى إِسْلَامَهُ فَضْلَا مِنْ أَنْ يَخْتُم بِدِينِ اللّهِ مَا دَامَتِ الدَّوْنِ وَهُو يَخْتُهُ لَمْ يُتَرَبُ عَلَى إِسْلَامَهُ فَضْلًا مِنْ أَنْ يَخْتُهُ لَمْ يَرَبُ فِي يَوْمٍ"، وَلَيسَ إِسْلَامَهُ فَضْلًا مِنْ أَنْ يَعْبُهُ لَمْ يَتَرَبُ عَلَى النَّالِينِ وَقَالَ: يَا النَّكِي فَعَلَم هِرَقُلُ أَنَّهُ نَبِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ، وَأَنْ يَشْبُهُ مُ فَقُدُ وَلَكُمْ وَقَالَ: يَا النَّعِي فَعَلَم مِوقُلُ أَنَّهُ نَبِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ، وَأَنْ يَشْبُتُ مُنْكُومٍ إِلَى الْأَبُوابِ، فَقَدُ رَأَينُ الْمُعْرَا إِنْ يَشْبُعُ مَا وَلَى الْفَلَاحِ وَالرُسُّدِ، وَأَنْ يَشْبُتُ مُنْكُومًا وَلَا يَنْ عَلَى فِينِكُمْ وَقَلْ وَيَلُكُ مَا عَلَى وَيَعْمُهُمْ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُ مَا عَلَى وَيَعْمُ هُو مَلْكُومُ وَالْمَالِ وَالْمَالُ وَالْمَالِعُ وَالْمَلُومُ وَالْمَلُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِقُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْعَلَا وَالْمُ الْمُعْلِي اللْمُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ ال

#### = لَهُ، وَرَضُوا عَنْهُ!.

فَتَأَمَّلُ -أَخِي- لِهَاذَا أَغْلَقَ الأَبُوابَ؟!!، وَلِهَاذَا عِنْدَمَا ذَهَبُوا إِلَى الأَبُوابِ؛ لِكَيْ يَفْتَحُوهَا، غَيَّرَ كَلَامَهُ بِالرَّغْمُ أَنَّ الجَيْشَ بِيَدِهِ؟!

فَالْجَوَابُ: حَتَّى لَا يَخْرُجَ الْخَبَرُ، فَيَنْتَشِرَ، وَيَنْقَلِبَ عَلَيهِ شَعْبُهُ.

وَنَرْجِعُ إِلَى سِيرَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَجِدُهُ قَدْ رَبَّى نَفَرًا غَيْرَ قَلِيلٍ مِنَ الأَوْسِ وَالْحَزْرَجِ، وَبَعَثَ مَعَهُمْ مُصْعَبَ بِنَ عُمَيرٍ؛ لِكَي يُعَلِّمَهُمْ دِينَهُمْ، وَيَدْعُو غَيرَمُمُ إِلَى اللهِ، وَبَعْدَ وَقْتِ غَيرِ قَصِيرِ مِنَ التَّربِيَةِ وَالتَّصْفِيَةِ أَنَاهُ الوَحْيُ، وَأَذْنَ لَهُ بِالْحِجْرَةِ إِلَى اللهِ، فَرَصُوا بِهِ رَسُولًا وَحَاكِيًا، فَأَمَرَهُمْ اللهِ عَلَى دِينِ اللهِ، فَرَصُوا بِهِ رَسُولًا وَحَاكِيًا، فَأَمَرَهُمْ بِالتَّاخِي، وَأَمْرَهُمْ بِالجِهَادِ، وَانْتَشَرَ دِينُ اللهِ فِي الأَرْضِ، وَهَذَا كُلُهُ بَعْدَ التَّصْفِيةِ وَالتَّرْبِيَةِ، فَهَذَا الْحَيى فِي اللهِ هُو اللهُ بِينَاءِ اللهُ مِيلَ.

مَنْ لِي بِعِشْلَ سيرك المُدَلِّل تَمْشِي رويدًا وَتجيء في الأوَّل

أَخِي فِي اللهِ، كَيْفَ أَصبَحَ حَالُنَا يَوْمَ أَنْ تَرَكُنَا هَذَا النَّهْجَ الأَصِيلَ وَرَاءَنَا ظِهْرِيًا، فَلْنَسْتَفِد مِنْ تَجْرِبَةِ عَيْرِبَةِ عَيْرِبَةِ عَيْرِبَةِ عَيْرِبَةِ عَيْرِبَةِ عَيْرِبَةِ عَنْ طَرِيقِ الانْتِخَابَاتِ، وَمَا هِيَ إِلَّا أَيَامٌ قَلِيلَةٌ، وَحَصَلَتِ الاَعْتَقَالاتُ، وَسُغِكَتِ الدُمَاءُ، وَانتُهُكَتِ الأَعْرَاضُ.

وَأَيضًا فِي تُرْكِيَا حَصَلَ نَفْسَ الشَّيَءَ، وَمَا زَالَ يَحْصُلُ فِي كَثِيرِ مِنَ الدُّولِ العَرَبِيَّةِ الإسْلَامِيَّةِ! فَهَلْ تِلْكَ الدُّولُ كَانَتُ مَوْجُودَةً قَبْلَ الانتِخَابَاتِ الَّتِي تَنْعَقِدُ عَلَيهَا الدُّولُ الكَافِرَةُ؟! ، وَهَلِ الكَفَرَةُ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ؛ لِكِي تَقُومَ دَوْلَةٌ إِسْلَامِيَّةٌ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ؟!

الكَاوِرَهِ؟؟، وَهُلِ الْكَفَرُهُ يَنْفِقُونَ الْمُوالَّهُمْ؟ بِنِي لَقُومُ دُونَهُ إِسَارَبِيهُ بَهِ اللهِ الْمُونَ اللهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهِ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ الْمُونَ لَهُ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ ا

كَلِمَةٌ أَخِيرَةٌ ٨٥

تَثْرِيبَ عَلَيهِ (١) ، وَإِنْ كَانَ مُنْصِفًا حَقًا، فَلْيُحَرِّرْ لِي رِسَالَةً خَطِّيَّةً رَدًّا عِلْمِيًّا، مُوَثَّقًا بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، بِفَهْم سَلَفِ الأُمَّةِ، وَأَنَا أُعَاهِدُ اللهَ

رَبِّي. وَاللهُ لَنْ يَسْأَلَك: كُمْ رَبَيَّتَ؟ وَلَكِنْ سَيَسْأَلُكَ عَنِ الطَّرِيقَةِ: هَلْ هِيَ مُوافِقَةٌ لِنَا شَرَعَ، أَمْ لَا؟ وَإِذَا قُلْتَ: إِنَّ أَعْدَاءَ الإِسْلَامِ سَيَمْنَعُونَنَا مِنَ التَّصْفِيةِ وَالتَّرْبِيةِ؟ فَا الْجَوَابُ: وَمَنْ هَذَا الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُربِي النَّاسَ عَلَى دِينِ اللهِ، دُونَ أَنْ يُمْنَعَ وَيَعَارَبَ؟! وَالأَنْبِيّاءُ كُلُّهُمْ نَشَرُوا دِينَ اللهِ تَحْتَ سُلْطَةٍ كَافِرَةٍ، وَلَكِنْ كَانَ النَّصُرُ وَاللهِ عَنَى اللهِ، عَلَى هُدّى مِنَ اللهِ. إِذَا: فَلَا عِبْرَةَ بِقُولِ وَالتَّمْكِينُ لِمَنْ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى دِينِ اللهِ، عَلَى هُدّى مِنَ اللهِ. إِذَا: فَلَا عِبْرَةَ بِقُولِ اللهُ اللهِ. إِذَا: فَلَا عِبْرَةً بِقُولِ اللهَائِل:

مَتَى يَبْلُغُ البُنْيَانُ يَومًا تَهَامَهُ إِذَا كُنْتَ تَبْنِيهِ وَغَيرُكَ يَهِدِمُ أَقُولُ: مَنْ كَانَ حُجَّنُهُ الشَّعْرُ فَيْرَدُ عَلَيهِ بِالشَّعرِ، قَالَ الشَّاعِرُ مُحَمَّدٌ الجباليُّ - حَفظُهُ اللهُ-:

إِذَا كُنْتَ تَبْنِيهِ بِصَبِرِ وَخُكِمُ
تَعَالَى البِنَا رَخْم الْعَاوِلِ تَهْدِمُ
بِعَاطِفَةِ الأَحْدَاثِ خَرَّ يُدَمْدَمُ
تَهَاوَى البِنَا رَغْم الْمُتَافِ يُحُمْحِمُ
تَهَاوَى البِنَا رَغْم الْمُتَافِ يُحُمْحِمُ
كَمِثْلِ الْجَهَاسِ الفَعِّ " دَاء يُدَاهِمُ
فَهَا ضَرَّهُ كَيدٌ وَرَجْمٌ وَدَمْدَمُ
جِهَادًا وَصَبرًا لَا يَكِلُ وَيَسْأَمُ
وَتُورُ السَّهَا تَبْغِي عُلَاهُ وَيَسْأَمُ

بَلَى يَبْلُغُ البُنْيَانُ حَتَهًا تَهَامَهُ فَهَا دَامَ أَشُ البَيْتِ صُلْبًا مُوطَّدًا وَإِنْ كَانَ أُشُ البَيْتِ هَشًا مُدَعَّهًا وَإِنْ كَانَ أُشُ البَيْتِ قَولًا مُزَيَّنًا وَلَوْ زِنْتَ أَسْبَابِ البَلَايَا فَلَنْ تَجِدُ وَمَنْ كَانَتِ التَّقْوَى أَسَاسَ بِنَائِهِ وَمَنْ كَانَتِ التَّقْوَى أَسَاسَ بِنَائِهِ كَذَا أَنْبِيَاءُ اللهِ كَانَتْ حَيَاتُهُمْ فَقَامَ البِنَا رَغْمَ المُكَايِدِ شَاعِحًا

(١) الأَحْدَاثُ: جَمْعُ حَدَثِ -بِفَتحَتَينِ-، وَهُوَ: الفَنَى صَغِيرُ السَّنِّ. يُدَمدمُ: يُهُدَمُ. (٢) الحَمْحَمَةُ: عَرُّ الفَرَسِ حِينَ يُقَصِّرُ فِي الصَّهِيلِ وَيَسْتَعِينُ بِنَفَسِهِ، وَالمَقْصُودُ: تَغْطِيَةُ قِلَّةٍ أَعْمَالِنَا بِكَثْرَةِ الكَلَامِ وَصُرَاخِنَا.

(٣) الفَجُّ -بِالفَتْحِ-: الكَثِيرُ الوَاسِعُ.

(١) التَّثْرِيبُ: اللَّومُ وَالتَّعيِيرُ بِالذَّنبِ.

إِنْ وَجَدْتُ حَقًّا أَبْلَجَ (') فَلَنْ أَتَزَحْزَحَ عَنْهُ قِيْدَ شَعْرَةٍ ('')؛ فَالحَقُّ أَحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَبَعَ، مَهْمَا كَانَ قَائِلُهُ، وَإِنْ وَجَدْتُ بَاطِلًا لَجْلَجًا ('') فَحَسْبِي قُولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿مَعْذِرَةً إِلَى رَبِكُمُ وَلَعَلَهُمْ يَنَقُونَ ﴾[الأعراف:١٦٤].

وَأَخِيرًا -وَلَيسَ آخِرًا-: ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا وَمُعْتُ وَمَا وَفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيثُ ﴾[هود:٨٨].

وَأَسْتَوْدِعُكَ -أَخِي- فِي اللهِ، وَدُمُوعِي تَكَادُ تَسْبِقُ قَلَمِي، جَرَى اللهِ، القَلَمُ بِهَا تَقَدَّمَ.

وَالسَّلَامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ ٢٨ مِنْ ذِي القِعْدَةِ سَنَة ١٤٢٠هـ اليَمَنْ، القَاعِدَة (ص. ب ٧٣٠٥٩)

> جوال. ١٤٩٩ ١١٧٧٢٩٩٠٠

<sup>(</sup>١) حَقًّا أَبِلَجَ، أَيْ: وَاضِحًا.

<sup>(</sup>٢) القِيدُ -بالكسر-: القَدْرُ.

<sup>(</sup>٣) بَاطِلًا لَجْلَجًا، أَيْ: يَتَرَدَّدُ مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْفُذَ.

<sup>(</sup>٤) مدينة تقع بين مدينتي تعز وإب باليمن.

## الفهرس

| 1 | تَقْدِيْمُ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ مُقْبِلِ بْنِ هَادِي الوَادِعِيِّ رَمَالله                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                              |
|   | لْقَدِّمَةُلُقَدِّمَةُ                                                                                                                                       |
|   | نَصُّ الرِّسَالَةِ                                                                                                                                           |
|   | أسباب تركي العمل مع جماعة الإخوان                                                                                                                            |
|   | نَفْيُ الصِّفَاتِ:نَفْيُ الصِّفَاتِ:                                                                                                                         |
|   | القَوْلُ بِالتَّفْوِيضِ:                                                                                                                                     |
|   | إِنْكَارُ الْهَدِيِّ:                                                                                                                                        |
| 9 | إِنْكَارُ اللَهْدِيِّ: مَا الْوَلَاءِ وَالْبَرَاءِ: مَدَمُ وُضُوحٍ عَقِيدَةِ الوَلَاءِ وَالْبَرَاءِ: مَدَمُ وُضُوحٍ عَقِيدَةِ الوَلَاءِ وَالْبَرَاءِ: مَدَمُ |
|   | شَدُّ الرِّحَالِ إِلَى القُبُورِ:                                                                                                                            |
|   | تَمْجِيدُ التَّصَوُّفِ:                                                                                                                                      |
|   | عَقِيدَةُ الشَّيخِ حَسَنِ البنَّا وَاللَّهُ وَانعِكَاسِهَا عَلَى أَتْبَاعِهِ:٣٠                                                                              |
|   | ١) سَيِّد قُطْب١) سَيِّد قُطْب                                                                                                                               |
|   | (أ) سَيِّد قُطْب يُؤَوَّلُ الاستِوَاءَ:                                                                                                                      |
|   | (ب) قَوْلُ سَيِّد قُطْب رَحَالَتُهُ بِخَلْقِ القُرْآنِ                                                                                                       |
|   | (ج) سَيِّد قُطْب لَا يَقْبَلُ أَحَادِيثَ الآحَادِ فِي العَقِيدَةِ٣٤                                                                                          |
|   | (د) سَيِّد قُطْب يُفَسِّرُ كَلَامَ اللهِ بِالْمُوسِيقَى وَالْأَنْغَامِ وَالْأَنَاشِيدِ: ٣٤                                                                   |
|   | (ه) سَيِّدْ قُطْب يُكَفِّرُ الْمُجْتَمَعَاتِ الإِسْلَامِيَّةَ: ٣٥                                                                                            |
|   | ٢) مُصْطَفَى السَّبَاعِيُّ وَمَلْفُهُ الْمُرْشِدُ العَامُّ لِلإِخْوَانِ المُسْلِمِينَ فِي سُورِيَا٣٧                                                         |
|   | ٣) سَعِيدُ حَوَّى رَحَالَقه:                                                                                                                                 |
|   | هَلْ كَانَ سَعِيدُ حَوِّى رَحَالَفُه صُوفِيًّا؟                                                                                                              |

۸۸ رسالة أخوية

| ٤) عُمَرُ التِّلْمِسَانِيُّ وَاللَّهُ:                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| يُوسُفُ القَرْضَاوِيُّ:                                                                       |
| (أ) الوَلَاءُ وَالبَرَاءُ عِنْدَ القَرْضَاوِيِّ:                                              |
| (ب) القَرْضَاوِيُّ يَدْعُو الغَرْبَ إِلَى الاعْتِرَافِ بِالإِسْلَامِ٢٥                        |
| (ج) القَرْضَاوِيُّ يُحَيِّي إِسْرَائِيلَ!:                                                    |
| (د) مَنْهَجُ الْقَرْضَاوِيِّ فِي الفَتَاوَى:٥٣                                                |
| (١) الدِّفَاءُ عَنِ الدِّيَةِ:١٥                                                              |
| (٢) الشَّيخُ القَرْضَاوِيُّ يُؤْمِنُ بِقِيَامِ الأَحْزَابِ:٥٥                                 |
| (٣) الشَّيْخُ القَرْضَاوِيُّ يُؤَيِّدُ الْاخْتِلَاطَ:٥٥                                       |
| (٤) القَرْضَاوِيُّ يُجِيْزُ تَعْثِيلَ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ:٥٦                              |
| (٥) القَرْضَاوِيُّ يُجِيْرُ سَمَاعَ الأَغَانِي:                                               |
| ٦) غُلُو الإِخْوَانِ فِي الشَّيخِ حَسَنِ البنَّا رَاللَّهُ:٥٩                                 |
| فَتَاوَى أَهْلِ العِلْمِ فِي جَمَاعَةِ الإِخْوَانِ                                            |
| ١) فَتْوَى الْإِمَامِ عَبدِالْعَزِيزِ بنِ عَبدِاللَّهِ بْنِ بَازٍ رَحَالِكُهُ١                |
| ٢) فَتْوَى مُحَدِّثِ العَصْرِ الإَمَام مُحَمَّدٍ نَاصِرِ الدَّينِ الأَلْبَانِيُّ وَاللَّهُ    |
| ٣) فَتُوَى العَلَّامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِين رَحَلَكُهُ                        |
| ٤) فَتَاوَى مُحَدِّثِ الدِّيَارِ اليَّمَنيَّةِ مُقَّبِلِ بنِ هَادِي الوَادِعِيِّ وَمَلْقُهُ٦٩ |
| ٥) فَتُوى العَلَّامَةِ المُحَدُّثِ حَمَّادِ الأَنْصَارِيِّ -رَمَالله-:٧١                      |
| ٦) فَتَاوَى العَلَّامَةِ صَالِحِ بْنِ فَوْزَانِ الْفَوْزَانِ حَفِظَهُ اللَّهُ٧٢               |
| كَلِمَةٌ حَقٍّ                                                                                |
| لِهَاذَا اتَّبَعْتُ المُّنْهَجَ السَّلَفِيِّ؟!                                                |
| شُبْهَةٌ وَالرَّدُّ عَلَيهَا                                                                  |
| كَلِمَةٌ أَخِيرَةٌ                                                                            |
|                                                                                               |